

#### لوحة الفلاف

اسم العمل الفنى :الرجل والقط التقنيه : زيت على أبلاكاش

مقاس العمل : ٣٩× ه ، ٧٧سم وقم السجل : ٣٠٥٤

## عبدالهادى الجزار (١٩٢٥ - ١٩٦٦)

فنان يارز في طليعة المجموعة التي شكلت جماعة الفن المعاصر تحت رعاية حسين يوسف أمين في النصف الثاني من الأربعينات . وهو مصور ورسام وشاعر ذو حس سياسي واجتماعي سوريالي الطابع وضعه في مصاف الرواد في حركة الفن المصرى الحديث. إذ جعل موضوعات الصورة كاشفة لتلك القوى الروحية الكامنة في الغيبيات السردية بين العوام وفي قصص البطولات الشعبية، والملاحم الريفية مما أكسب لوحاته حضورا لاينسى لدى المتلقى . وإننا لنشاهد لوحته العملاقة «السد العالى» أو «الميثاق» فنجدهما خليقتين بصورتين فذتين كونهما استطاعا اجتياز السياسي والاجتماعي إلى فضاء الفن الخالص ، وأما لوحته الشهيرة التي تعرض فئرانا تدخل في الدماغ الآدمية لهو تعبير مروّع للتوحش والهيمنه استطاع الجزار أن يجعله بارزا في رسالته كلوحات جويا الشهيرة. قطاع الفنون التشكيلية

# الرجىل المناسب

فتحى غانهم



### مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٠ مكتبة الاسرة

برعاية السيدة سوزاق مبارك

(الأعمال الإبداعية)

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الإدارة المحلية

وزارة الشـــباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

الرجل المناسب فتحي غانم

الفلاف

والإشراف الغدى:

الفدان: محمود الهندى

المشرف العام:

د . سمير سرحان

مكتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة، تلك الصيحة التي أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» في مشروعها الرائع مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة، والذي فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذي كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ.

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التي أصدرت في سنواتها الست السابقة (١٧٠٠، عنواناً في حوالي (٣٠٠ مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى (٣٠٠، ألف نسخة من بعض إصداراتها.

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة مصر القديمة، للعلامة الاثرى الكبير دسليم حسن، في ١٦، جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة والابداعية والفكرية والعامية والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب، لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذي تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل.

د. سمیر سرحان

أفلت من السيارات المتشابكة الصارخة الزاعقة بأبواقها في شوارع القاهرة • أفاق من كابوس الزحام ، وانطلق بسيارته الفيات الجديدة مخترقا الطريق الزراعي ، متجها الى الاسكندرية •

كانت الساعة السابعة صباحا ، وحرارة الشمس التي تطل من السماء على يمينه تنبىء بقيظ غير عادى ، فأضاف الى نشوته بالقيادة السريعة نشوة السرور بالهرب من لهيب القيظ الذى سوف يشوى أجساد الباقين فى القاهرة ، الصيف يقترب ، ولكنه لا يستطيع أن يتخفف من ملابسه فى هذه الفترة بالذات ، لأن موجات البرد ما زالت مختبئة هنا وهناك ، وهذا القيظ الطارىء هو نوع من المكيدة التي تغريه يخلع ملابسه ليطعنه الطارىء هو نوع من المكيدة التي تغريه يخلع ملابسه ليطعنه

البرد طعنة غادرة • هـذا هو ما حدث له فى العام الماضى ، فأصابته الحمى ولازم الفراش ثلاثة أسابيع انقطع فيها عن محاضراته الأخيرة فى الجامعة ، وافتقدوه فى اللجان الاستشارية للاعلام ، واجتماعات المجلس الأعلى للثقافة ، وكاد يفقد الكثير من رصيده الضخم كصوت بارز له أهميته وشخصيته تتجه اليها الأنظار كلما فكروا فى اقتراحات أو توصيات جديدة تعلنها الحكومة فى سياسة الثقافة والاعلام ، ما أكثر المكائد التى الحكومة فى سياسة الثقافة والاعلام ، ما أكثر المكائد التى تتربص بالانسان بعد الخمسين ، ولكنه على أى حال أفلت من أعظم هذه المكائد وأخطرها • ألم يفلت من قيود الزواج ؟ انه حر طليق ليس مسئولا عن أحد الا نفسه • الأستاذ الدكتور الأعزب • الرجل الوحيد كما يقولون هو أقوى انسان فى العالم • لا زوجة تنغص عليه حياته ، زوجة ثرثارة ، آو زوجة مسرفة ، أو زوجة شريرة تطعنه فى شرفه وتخونه ، أو زوجة تكبله بأولاد فاسدين لأنه لا يخرج من صلب العالم الا نسل فاسد •

لقد نجا من هذا الكمين الذي يقع فيه الناس ، الأغبياء الحمقى ، الذين يلقون بأنفسهم فى ورطة الأولاد ، يكفيه من الأولاد طلبته فى الجامعة « أولادى الطلبة » ما اسخف هذا التعليم الجامعى الذي يفترض أن الفلسفة تدرس لمئات من الطلبة كل عام ، كأن الحكمة متاع رخيص مشاع ، ومع ذلك فهو يؤدى

٨

واجب ويقدم أعظم دروس فى الفلسفة عرفتها الجامعات فى الشرق الأوسط • الكل يشهد بذلك • الجميع يعترفون بأن محاضرات الأستاذ « جميل برهان » هى حدث باهر فى تاريخ الفكر العربى المعاصر •

انه الفكر الذى قرض وجوده بقوة وعن جدارة فى الحياة الثقافية وشهرته عبرت قاعات المحاضرات بالجامعة الى صفحات الصحف وموجات الاذاعة وشاشات التليفزيون و انهم يتحدثون عنه كأسطورة مضيئة وظاهرة لن تتكرر قبل مائة عام فى عالم الفكر والثقافة ولقد تعددت ألقابه وهو الأستاذ، وهو الراهب وهو الفيلسوف وهو المعلم وهو الرائد الذى أعاد صياغة التراث وطوره ومستعينا بأحدث الاتجاهات الفلسفية فى العالم المعاصر ولقد شق طريقه فى حياة مجتمع مظلم وأشرق على الناس كهذه الشمس الساطعة فى كبد السماء ولكنها كانت رحلة مضنية مريرة من القاع الى القصة ومن درب عجوة الى الطابق الرابع والعشرين المطل على النيل وأو الطابق الثامن المظل على النيل ويريح أعصابه المرهقة على البحر فى الاسكندرية وحيث يستجم ويريح أعصابه المرهقة فى عطلة نهاية الأسبوع و

لو كان تزوج فاطمة بنت الأسطى برعى فور تخرجه من الجامعة لدفن نفسه حيا في قاع المدينة ، كان يظن أنه عاجز عن

اتخاذ قرار الزواج ، ولكنه يعرف الآن لماذا رفض ، الاجابة واضحة الآن ، فظواهر كثيرة تؤكد أنه مرشح للوزارة في التعديل الوزارى القادم ، وزارة الثقافة ، أو وزارة التعليم العالى ، أو ربما وزارة البحث العلمى ، انه يفضل وزارة الثقافة مع ضمها الى الاعلام ، آن الأوان ليجنى ثمار كفاحه ، لم يعد هناك مجال للشك في قدراته أو شعبيته ، ندواته في التليفزيون عن السلوك الديني والأخلاق ، ونظرياته في نهوض الأمم وانحلالها على أسس وقواعد السلوك الفردي والاجتماعي جذبت اتناه الناس ، وفسرت لهم الكثير من مشاكل حياتهم الخاصة والعامة ،

دفاعه عن الأسرة والتشريعات التي يقترحها لحماية الزواج من الأضرار التي تنجم عن عمل الزوجة الأم لاقت استحسانا كبيرا في أوساط كثيرة • ان لديه مشاريع رائعة حول وسائل مخاطبة الرأى العام وطرق التأثير عليه • آه لو تحقق الحلم وأصبحت له الكلمة فيما يذاع على الجماهير •

كانت الحقول ممتدة على جانبى الطريق تفتح المجال بلا حدود أمام خياله وطموحه الذى انطلق بلا عقبات • فالرؤية سهلة واضحة ، والسماء خالية من السحب ، والأشجار قصيرة متفرقة لا تحجب شيئا • انها مجرد اضافات لتجميل المنظر ، والبيوت من الطين مختفية وراء الحقول ، لا تزعج المنظر ،

ولا تعلن عن وجود مجتمع يتحدى هذا الامتداد الرحب أو يعوق النظرات التي تخترقه الى ما بعد الأفق .

كل الأشكال من حوله أفقية منبسطة أو عمودية قليلة الارتفاع و لا التواءات و لا جبال و لا هضاب و كل شيء واضح سهل في هذا البلد و وهو لا يعنيه كثيرا ما يراه و فالمنظر يتكرر لسنوات وهو يقطع الطريق الى الاسكندرية منذ أصبح له بيت فيها و منظر رتيب يمرق فيه كالسهم و اثقا من سيارته ومطمئنا الى قوة مجركها و ومع ذلك فهو يعيد تأمل ما يراه وربعا لأنه يفكر في منصب الوزارة ويتهيأ نفسيا للقب الوزير الدكتور في هذه البلد و نفس الحقول والأشجار والأفق المنبسط والقرى الصغيرة المختفية وسلط الحقول ، يعرفها بحواسه ، ويعرفها بحكم المسئولية التي سوف يتحملها جميل برهان ابن الأسطى برهان الحلاق ، حفيد الاسطى جميل الحلاق و مفيد الاسطى جميل الحلاق و

الحلاق أنجب وزيرا ، ربما ما زالوا يعرفون في الريف حتى اليوم أهمية الحلاق ، ولكن في القاهرة الأمر يختلف تماما ، من حسن حظه أن أباه مات وهو صغير ، لا أحد يعرف أنه ابن حلاق ، ولسوف ينتهي الماضي تماما على يديه ، لقد استطاع أن يصنع من اسمه معنى شاعريا ، انه جميل الأفكار ، جميل الراى ، جميل البرهان ، انه لتوفيق عظيم أن يقترن اسم برهان

باسم جميل ليكونا معا اسمه ، اسم أنيق وسيم ، يظن كثيرود انه اسم تركى أو شركسى ، ولقد ساعدت بشرته البيضاء في تغليب هذا الظن ، انهم يخلطون بين لقب برهان ، وعائلات برهان المعروفة ، وتعود أن يواجه الذين يسألونه عن أصدول وصلاته العائلية بابتسامة بوذية ،

وأحيانا يرفع رأسه شامخا بأنفه قائلا فى ثقة وكبرياء: الا جميل برهان لا ينسب نفسه الى أحد . اسالوا الآخرير وامنحوهم فرصة الادعاء بأن لهم شرف الانتساب لجميل برهان

كان مثل هـذا الرد يثير الاعجاب والرهبة فى نفوس السائلين ، وكم كانت دهشته أول الأمر ، عندما نما الى علما أن بعض الذين ينتمون الى عائلات لها نفس اللقب يزعمون أنه أقارب له •

الآن لم يعد يدهشه هذا الأمر ، فالناس يتشبثون بأي شيء ، حتى لو كان مجرد وهم ، لاقناع أنفسهم قبل اقناء الآخرين بأنهم على صلة قربى أو نسب بالعظماء والمشاهير انه الشعور بالأسرة الصغيرة ، أو القبيلة الأسرة الكبيرة ، ه المصدر الأساسى الذي تستمد منه الناس قدرتهم على الحرك والاتصال والتعامل في مجتمعنا ، ولا أحد مثل جميل برها يدرك هذه الحقيقة التي تنشب أظافرها في لحنه وتغرس يدرك هذه الحقيقة التي تنشب أظافرها في لحنه وتغرس

### مخالبها في عروقه ، فلا تترك له لعظـة واحدة من الراحة م

فهو الذي يصنع وجوده الاجتماعي بانكار أسرته ، بالهرب من صلته بها ، بالافلات من الأسسطى الحلاق ابن الحسلاق . انه المحروم الذي يصنع نظريته ويقيمها على قواعد النعيم الذي حرم منه ، نعم الأسرة وصلة الرحم والنسب ، انه وحده وسيظل وحده نهاية للمطاف ، نهاية للماضى ، وبداية لمستقبل يبدآ به وحده عندما يرتفع اسمه وزيرا في البلاد ،

فوجىء الأستاذ الدكتور برهان جميل بعجلة القيادة تنحرف في يده • ولم يدر ماذا حدث • ولكنه استطاع أن يسيطر على السيارة في الحال ، ومن حسن حظه أن الطريق كان خاليا ، لو كانت بجواره سيارة مسرعة ، أو عربة نقل أو مقطورة ، لكانت الكارثة •

ما الذي حدث ؟ أهو خلل في السيارة الجديدة ؟ أم هي لحظة خاطفة من فقدان الوعي مرت به ؟ عجلة القيادة سليمة بدليل انها استجابت له فورا عندما صحح مسار السيارة . أيكون الخلل بجسمه من ارهاق أعصابه ؟ انها نقطة الضعف فيه ، ومع ذلك فمثل هذه الحالة لم تمر به من قبل ، أهو مرض خبيث بدأ يكشف عن وجوده في خلايا المنخ ،

ان ما حدث انذار لا يمكنه أن يتجاهله ، لقد حرص

باستمرار على التردد على أكبر الأخصائيين العالميين في الأعصاب + البروفسير دويريه في باريس ، والدكتور ماندل في زيوريخ ، والدكتور ملفين في لندن . انه شخصيا أصبح خبيرا فى كل ما يتصل بالجهاز العصبي ، وهو يتابع أحمدت أنواع الدواء في هــذا المجال ، بنفس الاهتمام الذي يتابع به ما تخرجه مطابع العالم في الفلسفة والمذاهب السياسية . وهو يعرف يدقة أنسواع الفيتامينات والهرمونات وتفاعسلاتها ويعرف أنسواع المهدئات الكيماوية وتأثيراتها الجانبية • أيكون ما حدث هـ و مجرد اغفاءه هاجمته لأنه تأخير عن موعد نومه بالأمس بسبب تلك المكالمة التليفونية من الأقصر والتي لم تتم ؟ قالوا له ان الأقصر تطلب ، وهو لا يعرف أحدا في الأقصر ، ويعرف تماما أن لا أحد من المستولين من الشخصيات الهامة التي قد تتصل به قد سافر الى الأقصر ، وانتظر وانتظر أن يتم الاتصال ولكن المكالمة انقطعت ، ثم عادوا وطلبوه وسمع صوتا يقول له : « هنا ونتر بالاس » • تم انقطعت الكالمة من جديد ، وتركوه حائرًا لا يدري شيئًا من هذه الألفاز ، من الذي يريد الاتصال به من ونتر بالاس ٠

ولما يئس من الانتظار ، ذهب الى فرائسه وابتلع قرص « التربتيزول » وما كاد يغفو حتى نهض فزعا على دقات جرس التليفون ، وأسرع يستكشف الأمر ، ورفع السماعة لتفاجئه

أصوات مختلطة غير مفهومة ، وأزيز وصيحات حادة ، ثم انقطعت الحرارة عن التليفون •

عندما استيقظ هذا الصباح مبكرا ، ليهرب من ضجيج القاهرة ومشاكلها وانفعالاتها ، شعر أنه لم يأخذ حظه كاملا من النوم فابتلع ثلاثة أقراص لا قرصين من الفيتامينات والهرمونات، وأدى كعادته التمرينات الرياضية أمام مرآة الدولاب ، وابتسم لنفسه عندما تذكر أنه سيصبح وزيرا ، ولاحظ أنه فى حاجة الى قص شعره ، وهو ما سيفعله بمجرد وصوله الى الاسكندرية ، انه لا يستريح لقص شعره ألا فى الاسكندرية عند «ميخاليوس» فى شارع السلطان حسين ،

ووقف على الميزان في الحمام فلاحظ أن وزنه نقص ربع كيلو فأضاف كمية من اللبن الى الشاى ، وطلب من عثمان أن يضيف الى الافطار بيضة مسلوقة ، وآكل بشهية ، ولم يشمع بأية أعراض تنبىء عن أى شيء غير عادى في جسمه ، وقبل أن يغادر مسكنه ألقى بتعليماته لعثمان لينظف الثلاجة ، وزجاج النوافذ ، وينفض العبار عن السجاجيد ، ويقوم بتلميع الباركيه،

انه يريد أن يعود يوم السبت ليجد اليبت يبرق ويلمع ، وأجمل من أى بيت من بيوت أصحابه الذين ربطوا حياتهم بزوجات يشرفن على تنظيف وتجميل البيوت ، انه يرفض أن

يقول له أحد فى أية لحظة وفى أية مناسبة: انه لو كان متزوجاً لكان بيته أفضل و انه يعلم من دون الجميع أن البيت الهادىء المربح ليس هو البيت الذى تسيطر عليه امرأة و

ان السر الذي لا يعلمونه أن نظريات الأسرة والزواج والأولاد انما هي نظريات تنتهي حتما الي خلق الرجال الكسالي ذوي الهمم الخاملة ، فمهما علت همة الرجال في السياسة أو الحرب أو الفن ، فالحياة في الأسرة تنتهي الي تحطيم الرجل واصابته بالخمول اذا لم يصبه الشلل ،

ان الرجال لا يدركون أنهم فى الأصل مجرد حيوانات كسولة عليهم أداء مهمة الاخصاب، وهى الوظيفة الوحيدة التى تفرضها عليهم الفريزة لضمان استمرار الحياة، وبعد ذلك لا قيمة للرجال وهو يعرف هذا السر ويحتفظ به لنفسه ، لأنه لا يستطيع أن يدعو اليه ، انك لا تستطيع أن تدعو الناس الى ما لا يطيقونه ،

ان مثل هذا السر لا يذاع ، ولكن خاصة الخاصة بين الرجال يدركونه ، ونتعاملون به دون أن يعملوا على افشائه ، لأنه لا معنى لأن تلقى بجواهرك أمام الخنازير ، أو تتحدث عن رسالة أعظم للانسان أمام حيوانات لا تجيد شسيئا ، ولا تهتم بشيء ، سوى أن تنجب مزيدا من الأطفال ، ان النسل يندفق فى

مجراه ملايين بعد ملايين من البشر ، وبين هذه الملايين يحدث بين فترة وأخرى أن يكتشف انسان السر ، فلا يسلم حياته لمن يخلفه أو يرثه ، ولا يلقى بمسئولية امتداد حياته على شخص آخر حتى لو كان هذا الشخص هو ابنه ، بل يتركمهمة استمرار الحياة للآخرين ، أما هو فيكون عليه أن يعطى للحياة معنى ، أن يجعل الحياة أجمل ، أن يرقى بالحياة الى مستوى أرفع ، وهو الأستاذ الدكتور جميل برهان يدرك تماما هذا السر ، ولذلك فهو يعطى للناس نظرياتها التي ترتاح اليها ، أما هو فله سره العظيم ، هذا السر الذي يوشك أن يحمله الى كرسى الوزارة ،

كانت آخر تعليماته لعثمان أن يحرص على معرفة من الذى يتكلم من الأقصر اذا عاود الاتصال ، واذا كانت للمكالمة أية أهمية فليبلغ المتكلم أنه مسافر الى الاسكندرية لقضاء يومين وأن يتصل به فى بيته بالاسكندرية اذا شاء م

هكذا مضت الأمور منذ الصباح الباكر كل شيء يسير في خطه المرسوم له • كل شيء يجرى كما هو متوقع ، فيما عدا تلك المكالمة الغامضة من وتتر بالاس • وهي مهما يكن الأمر لن تكون شيئا ذا بال ، واذا كانت غير متوقعة ، فهي أيضًا الاستثناء الذي يشبت القاعدة ، فلابد أن يمر بالحياة الهادئة المستقرة شيء غير

متوقع بين وقت وآخر ، هو فى حد ذاته رغم أنه غير متوقع ، يساعد على تأكيد وجود الاستقرار ويدعم الاحساس به .

ولكن هذه الاغماءة ، أو الدوخة ، أو لحظة فقدان الوعى، رغم أنها مرت بسلام ، الا أنها تنذره بخطر كامن متربص ، ربما فى السيارة ، ربما فى جسمه ، وهذا الخطر يتضخم الآن بسرعة غير مفهومة ، ولا تستطيع أن تصمد له أعصابه رغم أنه حصنها فى الصباح بأقراص الفيتامينات والهرمونات ،

منال نفسه فزعا: ماذا لو تكررت النوبة ؟ ماذا لو سقط مغشيا عليه وهو يقود السيارة ؟ أى ضمان أن ما حدث لن يتكرر ؟ أيوقف السيارة فى الحمال ؟ انه يقترب من قويسنا ؟ ماذا يفعل هنا ؟ أيعود الى القاهرة ويتجه فورا الى عيادة صديقه الدكتور فهمى ؟ أيكون واهما وما حدث هو مجرد سهو نتيجة اندفاعه وراء تأملاته التى نشطت بصورة غير عادية مع توقعه لترشيحه للوزارة ؟

اتبه الى فلاح يلوح له • أوقف السيارة قبل أن يفكر ، ليتبين أن الفلاح يريد أن يركب ، وجد نفسه يمتثل بلا مقاومة ، فتح للرجل باب السيارة وسمح له بالجلوس بجواره • • لم ير الفلاح ، كان يرى أمامه مندوب القضاء والقدر ، رسول العناية الالهية التى أرسلته وقت الأزمة ليجلس بجواره ويطمئنه

فى رحلته ، لا مفر من قبول هذا الذى أرسلته له الأقدار ، وان كان يفضل لو كانت الأقدار قد أرسلت له شخصا آخر غير فلاح جاهل ، شخصا يستطيع أن يعتمد عليه ، طبيبا مثلا تكون سيارته قد تعطلت فى الطريق ، فوجىء بالفلاح يعامله كما لو كان سائق سيارة أجرة ، انه يساومه ويقول له انه لن يدفع أكثر من عشرة قروش مقابل توصيله الى بركة السبع عند الجسر على الطريق ، لن يطلب منه دخول البلد ، قال للفلاح : انه ليس سائق أجرة ، وانه لا يريد منه أى مقابل ، ولكن الغبى لم يفهم ،

انه يفسر ما يسمعه بطريقة عجيبة ملتوية ، ويظن أنه يرفض القروش العشرة لأنه يطلب المزيد • دافع القلاح عن حقه باصرار غبى قال: انه لا يحمل شيئا ، ويجلس بجواره ويترك المقاعد الخلفية لركاب آخرين ، احتد الدكتور جميل وهو يؤكد للرجل للمرة العاشرة أنه ليس سائق أجرة ، وأنه يسمح له بالركوب مجانا • ونظر اليه الفلاح فى غير فهم ، أو فى غباء أعمق من الشك ، وأقصى من الريبة ، غباء عنيد متمسك بأحكام لا يحيد عنها • يئس من أن يفهمه الفلاح • فلاذ بالصمت ، ورضى بالراحة أو الطمأنينة التى شعر بها مع وجود هذا المخلوق بجدواره •

ان الحوار الذي دار بينهما شغله عن مخاوفه ، لقد انشقت

الأرض عن هذا المخلوق فى اللحظة التى هاجمته فيها مخاوف عاتية ، لولاها ما كان ليقف بسيارته لهذا الجلف ، ثور من الثيران التى تعيش على الأرض لا هم لها الا تنفيذ أوامر الغريزة ليستمر وجود البشر فى الحياة ٠

ولكن أى أنواع من البشر يخرجون من صلب أمثال هذا الثور • أفواه تأكل ، وأمعاء تهضم تفرز النفايات ، وغريزة عمياء تفور • ثم لا شيء بعد ذلك •

كم ينفر من هذه المخلوقات التي تزحف طوال الحياة على بطونها كالديدان لا تدرى شيئا عن دنيا العقل والحضارة ؟ انها مهمة شاقة التي سيواجهها في الوزارة ، أشق من النحت في الصخر ، ومع ذلك لابد أن يقبل وأن يتحمل المسئولية ، ولن يزعم لنفسه أو للآخرين أنه سيغير الأحوال بين غمضة عين وانتباهتها ، فهو يعرف حدود القدرة البشرية ، كل ما عليه هو أن يرسى القواعد السليمة ، ويخطط للمستقبل ، يكفيه أن يضع الخطة ، قد يحتاج الى خطتين ، خطة عاجلة ، يطلق عليها شعار « خطة الاسعاف » ثم خطة طويلة المدى .

وهذه ستكون للأجيال القادمة عندما تختفي هذه الثيران من وجه الأرض ، اذا كان من المسكن أن تختفي ، ويصبح الريف عندنا كالريف الفرنسي أو السويسرى • ستكون أيامه

الأولى فى الوزارة حاسمة ، عليه أن يكسب تأثير الوهلة الأولى ، أن يكون له حضور وزارى ، لا مجرد وزير جديد ، عليه أن يجذب الانتباه ، ويؤكد الشعور بأنه قادم للتغيير .

صرخة الفلاح ينبهه الى أن الطريق أمامه مغلق ، ولولا صرخة الفلاح لاصطدم بحاجز خشبى يعترض الطريق معلقة فوقه لافتة تعلن أن الطريق به اصلاح ، واستطاع أن يتفادى الحاجز ، وينحرف بالسيارة الى الطريق الآخر رغم أنه يقود بسرعة غير عادية ، انه ينتشى اذا ما رأى مؤشر السرعة يتخطى المائة والعشرين ، تتجمع لديه مشاعر الانطلاق والاقدام والجرأة والقدرة على الاقتحام والاختراق ،

انها ألذ المشاعر التي يتمتع بها وهو يقود سيارته ، ولكن يبدو أن عليه أن يغير بعض عاداته ، ويتخلص من هذه المتع القليلة في حياته ، ولسوف يأتي منصب الوزارة ليحرمه من الكثير من هذه المتع ، سيكون لسيارته سائق وساع ، عليه أن يكتفى بالسلطة ، وأن يروض نفسه على التعامل معها ، كما لو كانت هي حبيبته أو امرأته ، عروسه التي تزف اليه وتأتيه كما يقول الشاعر منقادة تجرجر أذيالها ،

ضحك لهذه الصورة منتشيا ، وشعر بحيوية تتدفق في كفيه وذراعيه ورقبت وبطنه ، لو كان وحده الطلق عقيرته

بالغناء ، وقرر أن يوجه طاقاته الى الفلاح ، ما اسمك ؟ ربيع ، متزوج ؟ كم زوجة ؟ واحدة فقط ، كيف يا رجل ، لماذا لم تتزوج أربعة ؟ عجيب ، أنت تقول ان واحدة تكفى ، وأولادك ، خمسة ، غين العدو ، ها ، ها ، ها ، ها ، أتعتقد فى الحسد ؟ نعم انه فى القرآن ، طبعا القرآن الكريم ، هل تسمع الراديو ؟ والتليفزيون أيضا ؟ مدهش ، ألك أولاد فى المدارس ، قل لى : ماذا يعجبك فى التليفزيون ؟ تفسير القرآن ، والكرة ،

لا أمل فى أن يذكر هـذا الجلف وجه الدكتور جميل برهان • مع أنه يظهر على الشاشة مرة كل أسبوع منذ شهرين • قبل أن يسأل الفلاح عن المواعيد التي يشاهد فيها التليفزيون • كان الرجل يحدثه عن خبر غريب نشرته الصحف هـذا الصباح عن قريته • انطلق الفلاح يتحدث عن حادث اطلاق رصاص نجا منه العمدة • شعر بضيق فى صدره عندما قال الفلاح ان الدافع الى اطلق الرصاص صبية صغيرة تزوجها العمدة كزوجة ثانية ، وان شابا مهووسا كان يريد الزواج من هـذه الصبية هو الذى أطلق الرصاص وقبضوا عليه •

قال الدكتور جميل مشمئزا ان الناس لم تعد تقتل من أجل امرأة ، وان هذا لا يحدث في أي مكان يرتفي فيه الناس ، كيف

تدخل الكهرباء القرية ، ويشاهد أهلها التليفزيون ، ثم يرتكبون مثل هذه الجرائم البدائية ؟

يدا أن الفلاح غير مقتنع تماما بكلام الدكتور جميل ، أو لعله لم يفهم معنى الكلمات ، لأنه شرع يروى الحادث من جديد ، ويتحدث عن هموس الشاب الذي رآه بعد أن أمسكوا به .

سأل الدكتور جميل المفلاح ، اذا كان هناك تفسير لاهتمام رجل بامرأة ، حتى يرتكب جريمة قتل ، فقال الفلاح في هدوء: ان الانسران مثل البئر الغويط ، والله وحده يعلم ما بنفوس البشر ، فانطلق الدكتور جميل يشرح للفلاح الذي نسى أن المسمه ربيع رأيه في أن الأسرة والزواج والأولاد أهم من علاقة بين رجل وامرأة ، علاقة يتحكم فيها الشيطان ، واستمع اليه الفلاح صامتا ، أو لعله تظاهر بأنه يسمعه ، مما زاد من ضيق الدكتور جميل بالموقف ، كيف يعبر عن نفسه بالطريقة التي الدكتور جميل بالموقف ، كيف يعبر عن نفسه بالطريقة التي البه أو محاولة اقناعه بشيء ،

ان الرجل لا يهز رأسه موافقا الا عندما يسمع آية قرآنية ، أو حديثا شريفا • عندما يصل الى الاسكندرية ، سيراجع قاموس مفردات القرآن ، ويجمع كل الآيات حول الزواج والبنين

والبنات ، كل ما يتصل بالأسرة ، ولسوف يحفظه عن ظهر قلب استعدادا للامتحان الكبير عند توليه الوزارة ،

هذه ضرورة حتمية لا مفر منها • وضغط الدكتور جميل بقدمه على البنزين انه لا يستطيع أن يقاوم الرغبة فى الانطلاق السريع ، وتمنى لو أن الفلاح ترك السيارة وهبط منها ، ثم عاد وخشى أن يظل وحده بعد أن يهبط الفلاح • انه لن يتركه معرضا لاحتمال وقوع نوبة أخرى فقط ، بل سيتركه ومعه أخبار الرجال الذين يتصارعون على النساء •

هذا الصراع الذي لم يعرفه أبدا في حياته ، انه لم يتورط فيه الا مرة واحدة ، تلك الطالبة التي كانت تعد للماجستير ، استطاعت أن تجذبه بمهارة عجيبة للتفكير في ذلك الشيء البشع، الارتباط بامرأة ، لكن النفور الذي كان ينهمش أعماقه ازداد شراسة كلما تورط معها في الوعود ، وعاني من الأرق ليالي طويلة وهو يترقب امتحان الزواج ، وبذل من الجهد فوق ما يتصوره البشر ، قرأ عن المرأة والحب والجنس ، ولجا الي أطباء الأعصاب ، وتحدث معهم ، ورحبوا بأن يتركوا مرضاهم ينتظرون ، ليناقشوه ويجيبوا على أسئلته عن الفرق بين المرض العصبي والنفسي والعقلي ، وهل هناك فرق صحيح ، أم هي زوايا مختلفة لقضية واحدة ؟

و فاقش معهم أنواع العلاج ، وفائدة المواد الكيميائية . وهل هناك احتمالات لتصحيح ضعف الأعصاب بالجراحة ؟ وكلما طمأنه الأطباء زاد قلقه ، وكلما نصحوه بخوض التجربة بشجاعة ، جبن وفتك به القلق ، قال له صديقه الدكتور فهمى : ان المشكلة في دماغه ، وليست في أي مكان آخر ، وان ما يريد مناقشته هو موضوع لا صلة له بالأفكار والمناقشات العقلية ، انك لا تحب المرأة بالاقناع والمناقشة ، ولا تقيم بيت الزوجية على دعامة الأفكار وحدها ، ومهما ناقشت زوجتك وتفلسفت معها فلن تنجب لك ولدا ولا سمكة صغيرة ،

· فصرخ فى فهمى انه لا يقبل أن يكون حيوانا أو ثورا مثل بقية الثيران ، وكان فهمى من القلائل الذين واجههم الدكتور جميل برأيه الحقيقى المضاد تماما لنظرياته المعلنة عن الأسرة ، قال لفهمى : ان الصلة بين التكاثر وخصوبة التناسل وانحطاط الكائن العضوى الحى قائمة ولا سبيل الى انكارها ، فأكثر الكائنات الحية تكاثرا هى الكائنات الأميبية والجراثيم التى تتوالد بالملايين والبلايين ، أما الكائنات العليا الراقية فتوالدها محدود ، والقمة الانسانية لا تتوالد بالجنس بل تتوالد بالأفكار، فرجل العلم أو رجل الفن أو رجل الدين ، جميعا لا ينقلون علومهم أو فنونهم أو تقواهم الى البشرية عن طريق رحم المرأة ، ان المواهب والنظريات والتفسيرات والمذاهب الدينية التى

تسعد البشر 6 وتجعل لبقائهم في الحياة معنى لا تكون بالتناسل والشعوب المتحضرة لا تتناسل بنفس الكثرة التى تتناسل بها الشعوب المتأخرة و ان المرأة كانت وما زالت أداة الشيطان الذي يستخدمها في غواية الرجال ، ليتركوا رسالتهم المجيدة في الحياة و انه نفس الأسلوب الذي استخدمه ابليس ليخرج آدم من الجنة عن طريق حواء و

والدول الكبرى لا يصيبها الانحلال والتدهور الا يسبب المرأة ٥٠ هذه حقيقة لا ينكرها أحد ٥ لقد شهد بنفسه سر تدهور أوربا بعد أن رأى بعينيه كيف تفشت في مجتمعاتها العلاقات غير الشرعية والصلات المحرمة ، وساد الانحلال والتفسخ بانشغال الرجال بالبحث عن النساء ، وانشغال النساء بغواية الرجال ٥

كل رجل يتخذ عشيقة ، وكل امرأة تقيس درجة جمالها بقدر ما تستطيع أن تغوى من رجال ٥٠ هـذا هو الذي جعل فرنسا تركع أمام جيوش هتلر فى أيام ، وهـذا هو ما قضى على هتلر الذي استسلم لفوايـة عشيقته ايفا براون ، ونفس الكارثة لموسوليني مع عشيقته كلارا ، وهـذا هو ما جعـل الالحاد والكفر يسود مجتمعات شرق أوربا ليعيش فيها الناس عبيدا للمادة والاباحية ،

كانت للدكتور جميل قصة يرويها ولا يمل من تكرارها ، يرويها أحيانا باختصار وبرويها أحيانا بتفاصيل دقيقة ، وقد يعلق عليها ، أو يكتفى بنظرة حزينة ويمط شفتيه ، معلنا اشمئزازه بما هو أقوى فى التعبير من أى كلمات .

كانت قصة يعتمد عليها كضربة قاضية يوجهها ليحسم أية مناقشة ، وكان يكسب بها المؤيدين المعجبين بحملاته الضاريه ضد الانحلل الذي يهدد الأسرة ، الدعامة الأساسية لأي مجتمع .

انها قصنه مع أستاذ فرنسى زميل له فى السوربون و كان لا يذكر اسمه الا فى مناسبات خاصة ، ويكتفى غالبا بأن يبدأ قصته قائلا: أعرف أستاذا فرنسيا مشهورا جدا ، له مؤلفات يدرسونها فى أشهر جامعات العالم ، وهو زميل لى ، ويحاضر مثلى فى الفلسفة ، وكلمته مسموعة فى كل مكان ، ولكن لا داعى لذكر اسمه لأن القصة التى سأرويها محرجة ، وأنا لا أريد أن أطعن بها زميلا أحترم رأيه ، كل ما أريده هو أن أشخص مرضا عضالا فى المجتمعات الغربية يجب أن ننتبه اليه ،

وبعد أن يطمئن الدكتور جميل الى انه سيطر على آذان سامعيه ، يروى كيف أنه ذهب ليزور زميله ذات يوم فى بيت بشارع دومنيك بجوار الكتدرائية ، وهناك واجه نموذجا

للانحلال الذي تمكن من روح أوربا • كان الأستاذ الفرنسي يحتفظ في بيته بعشيقة له تعيش معه ، وكانت زوجته تحتفظ في نفس البيت ، بيت الزوجية بعشيق لها • شيء بشع لا يمكن لائسان أن يتصوره • بل انه لا يوجد في الدنيا مدنية أو حضارة ، مهما قلت انها تقدم لك من وسائل الرفاهية ، يقبلها الانسان • اذا كان ثمنها هذا الانحلال البهيمي • كان الأستاذ الفرنسي قد حدد له موعدا لزيارته ليخرج معه وزوجته في جولة بياريس •

فلما دخل عليه وجده جالسا في حجرة مكتبه وتحت قدميه عشيقته، فتاة صغيرة لا يزيد عمرها عن الثامنة عشرة ، ترتدى برنسا فوق جسدها العارى ، وكان شعرها الطويل مبللا ينسدل على كتفيها ويسقط في حجرها ، وهي جالسة تحت قدمي الأستاذ أمام المدفأة ، قطة مدللة مستكينة ترقد عند قدمي صاحبها ، وكان الأستاذ هادئا ناعما ، لم يكلف نفسه بالوقوف وهو يرى زميله المصرى واقفا متسمرا عند الباب ، وقال وعيناه بتسمان في اطمئنان واسترخاء وقح :

- اعذرنی یا عزیزی مسیو برهان ، فلن أستطیع الخروج معك ، فكما تری حدثت فی بیتنا تطورات مفاجئة ، فلقد جاءت حبیبتی ، وسأضطر لقضاء لیلتی معها ،

« هكذا بصراحة وقحة يسمونها فى بلادهم حرية ، اعترف لى الرجل متباهيا بهذا الانحلال الأخلاقي » •

حاول الدكتور جميل أن يقول كلمة ، ينطق بحرف ، يخرج صوتا من حلقه أى صوت ، ولكنه كان مشلولا تماما أمام منظر تلك الحبيبة المبللة الشعر التى خرجت لتوها من الحمام . بعد أن أقام الشيطان أفراحه ، وزفها الى عشيقها .

وكانت البنت لا تلتفت اليه ، ولا يهمها أن غريبا يطل عليها ، بل لعلها تعمدت أن تظهر مقاتنها أمام الغريب ، فأحنت رأسها المبلل وأسندته على ركبة عشيقها وطوقت ساقيه بذراعيها تضغط عليهما بثديها وقد أعطت للزائر ظهرها ، وانحنى الأستاذ الولهان يمسيح بيده على شعرها المبلل ويقبلها ، ثم رفع رأسه ونظر الى الدكتور مسيو برهان كأنه يوبخه لبقائه طويلا ، لولا أنه استدرك قائلا :

- ستخرج مع زوجتى • انها تنتظرك • ثم غمز الأستاذ بعينه وقال:

- هي أيضا معها الآن عشيقها • ولكنها ترحب بالخروج معك ومع جورج •

تراجع الدكتور جميل ذاهلا وقد طرق أذنيه هـــذا الكلام

الغريب ، وهو يسأل نفسه اذا كان الأستاذ قد جن ، أو أنه هو الذي جن ويعانى من كابوس سوف يفيق منه ، ولكنه كان لا يحلم ، وسمع صوت الزوجة تناديه ، حاول أن يعتذر لها ، ولا يدرى ماذا قال لها ، وماذا قالت له ، كان ارتباكه قد تحول الى ذهول تام ،

الموقف كله يتحداه ، ويستفر مشاعره ، بل يتحدى كل القيم التي يعمل من أجل نشرها الآن بين أبنائه الطلبة في المحاضرات التي يلقيها عليهم في الجامعة ، أو يعمل على نشرها وتدعيمها بين جمهوره العريض في الصحف والاذاعة والتليفزيون، ان مواقفه وحملاته الأخلاقية التي أكدت مكانته ، وأرست قواعد شهرته بين الجماهير ، قد تفجرت منذ تلك اللحظة الرهيئة التي مر بها في بيت ذلك البروفمبير الفرنسي في بيت بشارع دومنيك ، بين الانفاليد وحي سان جرمان دي بريه ، بشارع دومنيك ، بين الانفاليد وحي سان جرمان دي بريه ، وأي بعينه الانحلال الذي يجعل أوربا تتقاتل فيهلك الملايين لتتحول فيما بعد الى دول من الدرجة الثانية والثالثة ، ورأى الانحلال الذي امتزج بالكفر أنجبته المذاهب المادية ، ورأى الانحلال الذي امتزج بالاباحية ، والفوضوية ، وعقاقير الهلوسة ، وعصابات الارهاب ،

وأيقن منذ تلك اللحظة أن هـذه المجتمعات سوف تنهار لأنها سقطت في هوة لا خلاص منها ٠ انه يذكر تلك الزوجــة

الفرنسية فى تلك الليلة ومعها عشيقها جورج الذى يصفرها بسنوات ، وهم يطوفون به ملاهى باريس ، وهو ذاهل بلا حول ولا قوة ، لا يكاد يفهم شيئا مما يقولون أو يفعلون ، فى أعماقه مرارة ، واحساس أليم بأنه بمصاحبته لهذين الفاجرين يقوم بمهمة مشينة تستنكرها الأخلاق والقيم الحميدة ،

انتهوا به الى الليدو فى الشانزليزيه ، حيث اندمجت المرأة فى الرقص مع جورج ، تقبله علنا أمام الجميع ، بينما جلس يتلفت برأسه يمينا ويسارا لا يدرى أين يخفى عاره ووضعه المهين ، حتى جاءته تلك المرأة الفاجرة ، تهتف به ه ه لماذا أنت حزين يا مسيو برهان ؟ هيا نرقص ه ، أتريد أن تغويه هو الآخر ، تضمه الى زمرة أهل ابليس ؟ رفض أن يرقص معها ، وتعمد أن يخاطبها بخشونة وأن يتجاهل عشيقها حتى أطلقا سراحه وأفلت منهما ، ههد القصة يعرفها كل من اتصل بالأستاذ الدكتور جميل برهان ، فهو لابد أنه استمع اليها فى شكل من أشكالها المتعددة التى يختار أن يبرزها من خلاله ،

أحيانا يسترسل فى وصف عشيقة البروفسير ، فيعرف السامعون أن شعرها الطويل أسود ، وانها أقرب الى أن تكون أسبانية ، بشرتها خمرية ، عيناها سوداوان دعجاوان كعينى بقرة ، وجسمها طويل ممشوق ممتلىء قليلا ، وهى فتنة عرف الشيطان كيف يختارها بحذق شديد ليسلب عقل رجل من ألم

رجال الفكر الفرنسي ، حتى يستخدم فلسفته في تحطيم القيم والأخلاق ،

وتنعدد أوصاف جورج ، فهو أحيانا يشبه الملاكم ، وكان فى فترة ما يوصف للسامعين بأنه يشبه الممثل الأمريكى ميكى رونى ، وعندما ذاع اسم «جيمس دين» أصبح جورج من عينة «جيمس دون» وكان اسمه أحيانا «جورج دون» وقد يبتسم الدكتور جميل ساخرا وقد مط شفتيه فى احتقار ويضيف شارحا «جورج دون» على وزن «جيمس دون» ، وفى السنوات الأخيرة أصبح اسمه «جورج ترافولتا» وتكرر هذا الاسم فى الحملة الأخيرة التى يقودها الدكتور جميل فى ندواته التليفزيونية ، وهو يتحدث فى حملته مستعينا بهذه ندواته التليفزيونية ، وهو يتحدث فى حملته مستعينا بهذه القصة التى يرويها لمشاهدى التليفزيون باختصار شديد ، ليؤكد المعمن أصحاب الخبرة فى الحديث عن قضية التفكك الأسرى ، أنه من أصحاب الخبرة فى الحديث عن قضية التفكك الأسرى ، واختلط به ،

اضطر الدكتور جميل أن يضغط على فرامل سيارته برفق ، وقد اعترضت طريقه مقطورة تحمل بالات قطن ، كان الفلاح صامتا يرقب الطريق أمامه في استسلام مطلق ، وجاءت سيارة بيجو أجرة من خلفه تزاحمه ، وأطلق سائقها بوق سيارته

فى الحاح ، وكاد الدكتور جميل أن يجن ، ما الذى يريده هذا السائق ؟ هل يريد منه أن يتخطى المقطورة ؟ كيف ؟ آم لعله يريد منه أن يهبط بسيارته فى الحقل المجاور ليسمح لحضرته بأن يتخطاه ، ثم يسير هو خلف المقطورة .

انه لا يقبل هذا التحدى الوقح ، وهو عادة يكسر انف من يضايقه على هـ ذا النحو بأن يطلق العنان لسيارته ، ولكنه يعرف بخبرته أن « البيجو » تستطيع أن تسبقه ، ولذلك يرفض الدخول معها فى عملية تحد ، ويكتفى بأن يسب سائقها بينه وبين نفسه ، نظر الى السيارة فى المرآة ، فرآها تهاجمه من الخلف ، واقتربت منه وحاذته خلف المقطورة ، وسارا جنبا الى جنب ، تهجم واقتحام ورعونة وقلة أدب ، عليه أن يتحمل فى صبر كل هذا خشية أن يؤدى تهور سائق البيجو الى مصيبة من حيث هذا خشية أن يؤدى تهور سائق البيجو الى مصيبة من حيث لا يدرى ،

الناس أصبحوا كلابا مسعورة • لا يطيق أحدهم الآخر • يتدافعون بالأكتاف ، يتسابقون ويتصارعون ويتشاتمون ، لا يطيق أحدهم الآخر • نفوس مريضة ، هذا هو الذي انتقل الينا مع ما يسمونه مدنية • السيارة يقودها الآن كل من هب ودب • لا احترام لتقاليد القيادة ، ولا فهم لطبيعة الآلة التي يستخدمونها ولا رقابة من شرطة المروز ، سوف تنتهى

قريبا هذه الموحلة من حياته ، وسيركب السيارة التي لا يجروً على تحديها أحد ه

سمع الفلاح ينبهه فى قلق الى أن الذين بالسيارة المجاورة يشاورون ويتصايحون • التفت بسرعة ، ثم عاد ونظر أمامه خشية أن تفلت منه عجلة القيادة ، فلم ير شيئا • ولكن الفلاح عاد يقول وقد زاد قلقه أنهم يلوحون لهما • لماذا يلوحون ؟ أعلب لا صلة له بهم ، أبينهم من عرف من هو من التليفة يون ؟ أغلب الظن أن هذا هو السبب ، ولكن الفلاح يقول انهم يريدون ايقاف السيارة •

لماذا ؟ أيكون قد حدث شيء يزيدون تنبيهه اليه ؟ الحقيبة الخلفية مفتوحة ؟ أو اطار يوشك أن يفرغ منه الهواء ؟ أم هناك شيء أخطر ؟ فقد انفجر في رأس الدكتور جميل خاطر أزعجه ، ان السيارة البيجو تطارد سيارته لأن هذا الفلاح الذي يجلس بجواره هو المجرم الذي أطلق الرصاص على عمدة القرية ، وأنه هارب معه في سيارته ، لو صح هذا فهي الفضيحة التي قد تؤدي الى ضياع كل آماله في الوزارة ،

ولكن ، أهـذا معقول كان سائق البيجو ما زال يطلق بوقه ، وتظر الدكتور جميل بقدر الامكان الى ركاب السيارة ، فرأى وجها يلوح له مبتسما ، أنه وجه غريب لا يعرفه ، معجب

سخيف ممن يشاهدونه في التليفزيون ، ولكن لا ، انه يعرفه ، مع النظرة الثالثة فوجيء لدهشته أن الوجه الذي يطل عليه من البيجو هو وجه البروفسير جاستون ،

نعم بكل تأكيد انه مسيو ارمان جاستون • هل هذا معقول ؟ كان منذ لحظّات يفكر فيه • الرجل الذي جعل من قصته هو وزوجته المستند الرئيسي في حملاته الأخلاقية على انحلال المدنية الغربية •

ما الذي جاء به الى هـذا الطريق؟ انه لم يزر مصر أبدا ، ولم يخطره بأنه قادم الى مصر ، ما معنى هـذه المسادفة العجيبة ، كأنه استدعاه بخواطره ، كأن هـذا الفلاح قد أطلق بأخباره عن حادث العمدة ، تيارا من الخواطر والذكريات التى تداعت حتى وصلت الى البروفسير جاستون فى باريس ، فحملته على بساط سحرى ، ليأتى فى لمح البصر ، ويراه بلحمه ودمه وعظامه فى سيارة مجاورة فى الطريق الزراعى الى الاسكندرية ، بين قويسنا وبركة السبع ،

انحرفت المقطورة ، وأفسحت الطريق أمامها ، فتقدمت البيجو ثم وقفت ، ووقفت خلفها سيارة الدكتور برهان جميل ، وهبط جميل وجاستون ليتصافحا ، كان البروفسير في حالة مرح شديد ، انه سعيد بهؤلاء الركاب الذين ما علموا عن طريق واحد منهم يعرف الفرنسية ، أنه رأى في السيارة صديقه الذي

يريد أن يلقاه فى الاسكندرية ، حتى صمموا على تحقيق غايته فى الحال ، انهم يقدرون يا عزيزى أهمية الصداقة ، ويفرحون بها ، هذه نعمة كبرى فى بلادكم ،

دفع البروفسير لسائق البيجو أجرته ، وحمل حقيبة صغيرة الى عربة زميله جميل برهان ، وهو يقول له انه حاول الاتصال به من الأقصر ، طلبوا منه أن يلتقى به فى مهمة عاجلة ، دعوة الى ندوة البحر الأبيض المتوسط التى تقام فى باريس فى الشهر القيادم ،

وتوقف البروفسير عند الفلاح ، وأحنى له رأسسه محييا بالفرنسية و رد الفلاح التحية ، بأن فتح له باب المقعد الخلفى للسيارة وهو جالس مكانه فى المقعد الأمامى ، فصاح الدكتور جميل غاضبا ، وكأنه يرى الفلاح لأول مرة ولا يدرى من أين جاء ، ولا السبب الذى جعله يتجرأ ويركب عربته و

كانت مشاعر وخواطر مضطربة تضيع مشوشة فى رأس وصدر الدكتور جميل ، بعاذا يفسسر للبروفسير وجود هذا الجلف رث الثياب بجواره فى سيارته الخاصة ، سيظن البروفسير أنه قريب له ، سيسخر منه ومن انحطاط بيئته الاجتماعية ، لماذا لا يتحرك هذا الحيوان وينتقل الى الخلف ؟ لماذا لا يترك العربة ويختفى من الوجود ؟ أى مصيبة جاءت به ؟ انه

لشيء مخجل حقا أن يلتقى البروفسير بمثل هذا المخلوق الذي ينطق بالغباء والجهل و هتف فى الفلاح أن ينتقل الى الخلف أن يتحرك بسرعة ، ألا يجلس جامدا مكانه ، ولكن الفلاح لم يفهم ما الذي يعنيه ذلك السائق الذي جن فجاة و ووقف البروفسير يرقب الموقف ، وقد ارتسمت على وجهمه ابتسامة غامضة لعلها ساخرة و

وجذب الدكتور الفلاح من يده يأمره أن ينتقل الى الخلف ، فاعتذر الغبى لأنه فى رأيه لا يصح أن يجلس هذا الخواجة الغريب بجوار السائق ، فلما ألح عليه الدكتور جميل رفع الفلاح صوته مستريبا: انه لن يقبل أى زيادة فى الأجرة اذا ما انتقل ، وجلس وحده فى المقاعد الخلفية للسيارة ،

فصاح الدكتور جميل منفعلا: انه لن يأخذ منه مليما ، انه يقسم أن لن يطالبه بشيء ، لقد قبل أن يركب معه لوجه الله ولا شيء غير ذلك ، كان الدكتور يتصبب عرقا ، وانفعالاته تزداد ، ووجهه يحتقن ، وبينما ينتقل الفلاح من المقعد الأمامي الى المقعد الخلفي شم الأستاذ الدكتور رائحة عطنة تفوح من ملابسه ، رائحة تبن أو روث بهائم ، رائحة فلاحين على أية حال ،

وكان البروفسير يردد بالفرنسية طوال الوقت أنه لا يريد

أن يزعج المسيو الذي هو الفلاح ، فيتجاهل الدكتور جميل أنه يسمعه ، بل كان في هذه اللحظات يتعامل مع الفلاج وقد انصرف تماما انتباهه عن البروفسير ، لأنه لو فكر فيما يعتقد أن البروفسير يفكر فيه لانفجرت شرايين مخه وسقط مصعوقا ، انها أزمة من تلك الأزمات العنيفة التي تمر بالانسان ، كارثة وفضيحة حقيقية عليه أن يبذل مجهودا خرافيا لينساها ، ويمحوها تماما من ذاكرته ،

وكان هم الدكتور جميل الآن أن ينظر فى فزع باحثا عن البراغيث أو القمل فى المكان الذى كان يجلس فيه الفلاح وهل شاءت الأقدار أن تفرض عليه أستاذ السوربون ليجلس فى عربته الفيات الجديدة التى كان يتفاخر بها منذ قليل وليكتشف البروفسير أن البراغيث تمص دمه والقمل يزحف فى ملابسه الممضاة باسم أكبر صانعى الأزياء الباريسيين ؟

ان الرجل قد يجن ، وقد يرفع عليه قضية مطالبا بالتعويض ، انهم متهورون مجانبن هؤلاء الفرنسيون ، واذا أرادوا كانوا في منتهى قلة الأدب ، أهكذا يقابل الرجل الذي جاء وراءه ليطلبه في مهمة رسمية عاجلة في باريس ؟ يا للفضيحة ، يا للعار ، أخرج منديله من جيبه بيد مرتعشة وهجم على المكان الذي كان يجلس به الفلاح ينفضه ويتفحصه ، والبروفسير

يسأله فى دهشة ماذا يفعل ، وهو يتجاهل تماما وجود البروفسير وأسئلته . ثم التفت اليه اخيرا ودعاء للجلوس •

فلما استقر البروفسير فى المقعد بجواره ، كان الدكتور جميل فى ذروة انفعاله ، يردد بلهجة آلية آسفة ، أنه لا يعرف هذا الشخص ، ولكنه اضطر الى أن يأخذه معه فى الطريق ، نعم كان مضطرا بعد أن جاءه رجال الشرطة ، واعترضوا طريقه ، وتوسلوا اليه أن ينقله ، يبدو \_ هكذا مضى الدكتور جميل فى تأليف قصته \_ يبدو أن جريمة حدثت فى قرية هذا الرجل ، ويبدو أنه مكلف بالذهاب الى قرية مجاورة سنصلها حالا لأمر هام .

بدا الدكتور جميل يسترد بعض سيطرته على أعصابه ، وهو يتمادى فى تأليف قصته مصورا نفسيه مواطنا يقوم بواجب وطنى فى خدمة بلاده ، وتلبية لطلب رجال الشرطة ، ولكنه غير مطمئن تماما للرجل ، فمن يدرى ما دور هذا الفيلاح فيما يرويه من أحداث ،

اهتم البروفسير جاستون بهذه المعلومات ، وقال لحميل برهان ، انه لا داعى لعدم اطمئنانه ما دام الشرطة هم الذين طلبوا منه نقل الرجل ، وربما كان متعاونا معهم ، ثم أردف ضاحكا :

- اذن ٥٠ فهناك جريمة عاطفية ٥٠ اوه ٥٠ لا ٥٠ لا هذه هي الجريمة التي لن يخلو منها مكان في العالم ٥٠ ولن تختفي في زمن من الأزمان ٠ أليس كذلك يا عزيزي مسيو برهان ؟

ضحك العزيز برهان في عصبية موافقا على كلام العزيز جاستون ، وقد نسى تماما رأيه السابق ، وأنه منذ وقت قصير كان يبدى اشمئزازه لهذا الفلاح الذي يجلس خلفه ولا يعرف عن وجود مثل هذه الجريمة التي هي مظهر من مظاهر التخلف .

وسأله جاستون فجاة ، اذا كان يستطيع أن يتحدث مع الفلاح ، منبها مسيو برهان الى أنه تأخر فى تقديم كل واحد منهما للآخر ، ولم ينتظر جاستون الاجابة على سؤاله ، فقد التفت الى الفلاح ، وقال له بالفرنسية ان اسمه آرمان جاستون وانه سعيد جدا بلقائه ،

قال الدكتور جميل للفلاح ان الخواجة يريد أن يتحدث اليه ، وانه يقول له ان اسمه آرمان جاستون ، وهو يريد أن يعرف اسمه ، فقال الفلاح بسرعة أن اسمه ربيع عبد ربه ، وأهلا وسهلا ومرحبا بالخواجة ،

وألقى جاستون أسئلته مباشرة للفلاح ، انه يريد أن يعرف شعوره نحو الأجانب ، ما رأيه ؟ هل يعتقد أنهم أشرار ؟ هل

يكرهم ؟ هل يتصورهم مستعمرين ؟ حاول الدكتور جميل أن يترجم بدقة أسئلة جاستون ، واستمع ربيع عبد ربه الى ما يقوله الدكتور ، ومضت لحظات وهو لا يجيب .

وقال الدكتور لزميله انه يعتقد أن الرجل لم يفهم الأسئلة، فهمس جاسستون أنه يلاحظ انه يفكر ، وبالفعل أجاب ربيع قائلا: انه يعتقد أن الخواجة رجل طيب ، وأنه يلاحظ سماحة وبشاشة في وجهه ، ترجم الدكتور اجابة ربيع ، فهز جاستون رأسه باسما ، وقال له : أنت رجل ذكي ، فقد أعدت صياغة سؤالي ، ورفضت أن تصدر أحكاما عامة تتورط فيها واكتفيت بأن تتحدث عن مشاعرك الطيبة نحوى ،

وترجم الدكتور جميل كلمات جاستون بلهجة ساخرة ، فقال لربيع: ان الخواجة لا يسألك عن نفسه ، وانه يسأله عن جميع الخواجات ، فقال ربيع باسما: انه لا يستطيع الاجابة على هذا السؤال ، لأنه لا يعرف جميع الخواجات ، ولكنه يعرف أن في بلادهم أشياء حلوة كثيرة ،

وأصر جاستون أن يعرف هذه الأشياء الحلوة التي يعجب بها ربيع ، فقال على الفور: ان أهم شيء في رأيه هو الأدوية ، ثم قال في مرح مخاطبا الدكتور جميل: قل للخواجة ان بلادهم

حلوة بنسائها ، وضحك جاستون مهللا ، وسأل ربيع اذا كان يريد أن يتزوج واحدة منهن ، فقال ربيع وقد تهلل وجهه أن هذا هو منى العين ، نظر الدكتور جميل الى جاستون بغيظ لا يدرى كيف يخفيه ، وتفرس فى وجه جاستون ، واستراح بعض الشيء لرؤيته علامات الشيخوخة وقد تسربت الى ملامح هذا الفرنسي الداعر ، وألقى جميل برهان نظرة الى مرآة السيارة ، يبحث عن علامات مماثلة فى وجهه ، ولكنه ما كاد يرى وجهه حتى نسى ما الذي كان يبحث عنه بنظراته ،

وسمع جاستون يسأله اذا كان قد تزوج ، كان يساله فى وقاحة ، فأجاب باقتضاب أنه لم يتزوج ، ولا يظن أنه سيتزوج فاسترسل جاستون فى وقاحته يسأله كيف يمتنع عن الزواج ، فى بلاد يعرف أنها تنظر بغير فهم ، أو ربما عدم ثقة ، الى الرجال غير المتزوجين .

ثم أضاف جاستون: انه حتى فى بلاده يوجد من يتشككون فى غير المتزوجين •

يا لجرأة الرجل • هـذا الذي يعيش في العار ، هذا الذي جعل من بيته وكرا للفجور والفسق يتحدث عن أهمية الزواج • قال برهان بلهجة قد تكون جافة ، انه لا يعجبه الزواج على الطريقة الفرنسية ، ولا الزواج على طريقة ذلك العمدة الذي

أطلقوا عليه النار • ثم قال في كبرياء: « دعوني أتفرج عليكم أيها المتزوجون » • •

واستولى على الدكتور جميل شعور جارف بالرغبة فى تحطيم هذا الفرنسى ، رغبة مجنونة ، ملحة ، وقال للفلاح : ان هذا الخواجة الذى تقول عنه أنه طبيب جاء من بلاد لا تعرف الشرع ولا أحكام الدين ، نساؤهم لا يعرفن عفة ولا طهارة ، فقال الفلاح فى هدوء : ان الخواجة رجل طيب ، فصاح فيه الدكتور جميل : أتخشى شيئا أيها الرجل ، انه لا يعرف لغتنا ٠٠ ولن يؤذيك لو قلت عنه أى شىء ٠ فقال الفلاح فى اصرار غبى : ان بعض الظن اثم ٠

وأشار الى الطريق منبها الدكتور جميل الى أنه وصل الى الجسر فى بركة السبع ، ووقفت السيارة ، وهبط ربيع عبد ربه ، ومد يده بورقة القروش العشرة ، فرفض الدكتور أن يمد يده ويأخذها ، وقال له غاضبا : توكل يا رجل ، واذهب لحالك ، فمد ربيع يده يصافح الخواجة ، وانطلقت سيارة الدكتور تفلت من هدا المكان ، تنجو من هذه الفضيحة المتمثلة فى هذا الفلاح ذى الرائحة العطنة

وسأل جاستون عن الورقة المالية التي أراد أن يقدمها الفلاح لصاحبه ، فقال له جميل : ان الرجل يتوهم أنى مجرد

سائق مثل سائق السيارة البيجو التي كان يركبها • قال جاستون: انه لا يظن أن هذا هو ما يرمى اليه مسيو « رابى » ، وأنه في حقيقة الأمر كان يعرض أجرة ركوبه ، لأنه يحترم العمل ، ويتصرف كما يتصرف أي رجل شريف • وأن هذا التعارف الذي تم بينه وبين هذا السيد قد كشف له عن هوة حضارية وثقافية كبيرة بين رجلين ينتميان الي بلد واحد • فتنهد الدكتور جميل ، وقال وهو يستعد لأن ينقل للبروفسير الفرنسي أنباء ترشيحه للوزارة: انه ما زال أمام البلد الكثير • فاذا بالبروفسير يقول له أنه يشعر أن هذه هي الكلمات التي يود أن يقولها مسيو رابي ، لأنك يا عزيزي مسيو برهان لم يعد أمامك شيء بعد أن وصلت الي قمة المجتمع ، فقال له مسيو برهان ساخرا التولي الوزارة ومواجهة أعباء خطيرة ، وهنا هتف جاستون فجأة : آه • • فهمت الآن لماذا طلبوا مني الاتصال بك فورا !

وثب قلب الدكتور جميل برهان وهو يسأل من هؤلاء الذين طلبوا من البروفسير أن يتصل به ، فقال له : ان السفارة هي التي أبلغته وهو في الأقصر بضرورة هذا الاتصال ، وضحك جاستون قائلا : انهم لابد أن سمعوا بأنباء ترشيح مسيو برهان للوزارة ، فهمس الدكتور جميل برهان بأن مثل هذه الأنباء تتسرب بسرعة ،

وأحيانا يكون ذلك قبل الأوان ، ثم أضاف بلهجة حزينة الله يتمنى لو كانت لدى الادارة المصرية هذه القدرة على العمل بمثل هذه السرعة ، فأتتم لا تضيعون وقتكم أبدأ ، وقال جاستون بلهجة غامضة ، وكأنه يفكر فى شيء يقلقه : انه ليس واثقا تماما من كل ما يفعلونه ، وان هذا النشاط قد يكون مجرد جرى لاهث وراء أوهام ، ثم تعيرت لهجته وسأل بصورة عملية : هل تقبل الدعوة يا عزيزى برهان ؟ هل أبلغ سفارتنا بموافقتك ؟

فأجاب برهان أنه يقبل مبدئيا ١٠ الا اذا جدت ظروف أخرى ١٠٠ فهتف جاستون أن الوزارة لن تعدل شيئا من البرامج فالدعوة مستمرة ١٠٠ بل ستكون في غاية الأهمية ١٠٠ فردد برهان موافقا ١٠٠ نعم ١٠٠ نعم ١٠٠ لاشك في هذا يا عزيزي مسيو جاستون ٠٠

وهنا سأله جاستون ، اذا كان يستطيع أن يذهب به الى اقرب مكان يستقل منه سيارة أو قطمارا الى القاهرة ، انه لا يستطيع أن يواصل الرحلة الى الاسكندرية ، بعد أن انتهى من مهمته ، ويريد أن يكون فى باريس بعد يومين ، سيحتفل بعيد ميلاد حفيده ، لقد أصبحت جدا لحفيد وحفيدة يا عزيزى ، قال برهان فى عصبية : انه لابد يشعر بالشيخوخة ، فاعترض قال برهان فى عصبية : انه لابد يشعر بالشيخوخة ، فاعترض

جاستون على ذلك ، وقال : ربما ابنتى ايزابيل هى التي تشعر بها ، وفجأة التفت الى الدكتور جميل برهان وقال له : أنت تعرف ايزابيل ، لقد رأيتها ، فقال برهان محاولا أن يتذكر ، انه لا يظن انه رآها ،

فقال جاستون انه واثق أنه رآها فى بيته ، فهو لن ينسى ذلك اليوم ، عندما جاءت ابنته لتزوره وجاء جورج ابن زوجته ليزورها ، كيف تنسى تلك الليلة يا عزيزى ؟

اندفع الدم الى وجه الدكتور جميل وشعر به يضغط على عينيه ورأسه ، ولم يعد يسمع ، الرجل يهذى ، يكذب ، واستمع الى كلمات تصاك أذنيه على الرغم منه ، حياتنا ليست سهلة يا عزيزى برهان ، نحن جيل الحرب العالمية ، ماتت زوجتى وهى فى بيتها بقنابل الألمان ، وأنا نعيوت من الموت فى الأردين ، ونجوت من الموت فى صقليه ، ونحوت من الموت فى انزيو ، كانوا يموتون من حولى ولا أموت ، من الموت فى انزيو ، كانوا يموتون من حولى ولا أموت ، وعدت من جبهة القتال لأجد ايزابيل فى ملجأ ، أما سوزان فمات زوجها فى تونس ، وتركها مع ابنها جورج ، بعد الحرب لابد زوجها فى تونس ، وتركها مع ابنها جورج ، بعد الحرب لابد يوم جئت لزيارتنا فوجئنا بمقدم ايزابيل من مدرستها حيث يوم جئت لزيارتنا فوجئنا بمقدم ايزابيل من مدرستها حيث تعيش فى الداخلية وفوجئنا بعودة جورج فى نفس اليوم من جامعته فى ليون ، وصلا قبل موعد انتظارهما بيوم ، انك

لا تدرى أى مشاعر تستولى على عندما أرى ايزابيل • كيف أعوصها عن الحرمان الذي عانت منه • الحب • الحنان • الأمومة •

قال الدكتور برهان برميل وهو يقف بسيارته عند موقف سيارات خارج مدينة طنع : تستطيع أن تركب هده السيارة البيجو الى القاهرة ٠

ما كان البروفسير أرمان جاستون يستقر في السيارة البيجو ، حتى دوى صوت ارتطام شديد له دوى هائل ، وقفز الناس من كل مكان ، يسرعون الى السيارة الفيات الجديدة التى اصطدمت بسيارة نقل كبيرة محملة بالرمال ، حدث هذا في نفس اللحظة التى تحركت فيها السيارة البيجو الى القاهرة ، وفكر سائق البيجو لحظة في التوقف ، ولكنه عاد وقرر أن يمضى في طريقه ، وانطلقت التعليقات بين ركاب السيارة حول ذلك الحادث الذي وقع هناك في الجانب الآخر من الطريق بعد محطة البنزين ، ولم يفهم البروفسير ما الذي يتحدثون عنه ، ولم يستطع أن بتبين في جلسته سيارة الدكتور جميل برهان التي تهشمت تماما ،

استمر علاج الدكتور جميل برهان أربعة شهور قضى منها . شهرا فى مستشفى طنطا ، وتم التعديل الوزارى الذى تجاهــل الدكتور لا لسبب \_ فى رأيه \_ الا لسوء حظه ، والحادث الذى هشم ضلوعه وأصابه بكسر فى الحوض ، وآخر فى ذراعه الأيسر .

انهم لا يعينون فى الوزارة رجالا فى الجبس ، واعتزر الدكتور جميل برهان عن حضور ندوة البحر الأبيض المتوسط فى باريس ، ولكنه بدأ أخيرا يسترد صحته ويستعيد نشاطه ، ويواصل حملاته الأخلاقية ،

وما زالت تلك القصة المؤثرة التي يرويها عن الانحلال الخلقي كما شاهده بعينه في أوربا ، وفي باريس بالذات ، تنال اعجاب سامعيه ، أما حديث البروفسير جاستون معه عن انته ايزابيل فقد نسيه تماما ، فمن خصائص المخ البشري أنه يمحو أي تسجيلات لما بحدث للمصاب قبيل الحادث ، وأثناءه وبعده ، لفترة كافية ، حتى يتخلص المصاب من ذكرى صدمة كادت تودي بحياته ،

بعد قلیل سوف أخرج لهم من هذا الحمام لأعید لهم ثقتهم بی ویطمئنوا الی انتصاری علی الدکتور محمد السید رئیس الشرکة و المطلوب منی الآن هو بعض اجراءات سریعة و أمشط شعری هکذا و أسوی شاربی و أسکب بعض قطرات من زجاجة الکولونیا الفاخرة «بورآن أوم » لیفوح عطرها فی جو الحجرة فیحدث التأثیر السریع و آه ما أصعب المهمة وما أشق المعاناة و لا ولکن و الحمد لله و وجهی مازال وسیما أیضا و بشرتی بیضاء و وعینای خضراوان و وشعری أشقر و وهذا الشارب یضیف الی وسامتی هیبة ووقار و قامتی فارعة و وجسمی ریاضی و ها هی المرآة تؤکد لی انی مازلت فی أحسن وجسمی ریاضی و ها هی المرآة تؤکد لی انی مازلت فی أحسن حالاتی و وتقول لی ان کل الهموم التی تنهشنی سوف تزول

حتما • ان محمد السيد لن يصمد أمامي في هده المعركة ، وسيعلم الجميع في هذه الشركة أن شوكت منصور مدير اسام الشركة هو الرجل الأقوى ، هو الرجل المناسب في المنصب المناسب ، لابد أن اصلح رباط عنقى ، انه رباط عنق جديد من طراز « جاك فات » آخـر موضـة ، آخر صيحة ، ثمنـه هو والمنديل خمسة جنيهات استرليني ، أي عشرة جنيهات مصرية . لاحظت صباح اليوم بقعة زيت في رباط عنق محمد السيد ، لعله زیت الفول فی طعام افطاره ، لم أر فی حیاتی رئیس شرکة رث الثياب فقير الذوق في ملابسه مثل محمد السيد . أن شركة التجارة الآسيوية الافريقية تفقد سمعتها في السوق المحلية وفي الأسواق العالمية بسبب بهدلة رئيس مجلس ادارتها ، يقولون انه متعلم ومثقف ودكتور في الاقتصاد كلام فارغ • لم يخرب اقتصاد البلد وتجارتها غير هؤلاء الدكاترة البلهاء الذين لا يفهمون الحياة ، وتنقصهم الخبرة العملية بالظروف والناس ، وهم أجهل من دابة في شيئون العلاقيات العامة التي هي روح الأعميال التجارية • أنا أيضا مثقف وحصلت على بكالوريوس التجارة • ولكنى لم أتلف عقلى بالنظريات والدراسات الأكاديمية • ان الانجليز والفرنسيين لم يستعمروا افريقيا في القرن التاسع عشر بالنظريات ودكاترة الاقتصاد . سيطروا على افريقيا بالخرز الملون ، الذي بهر وسحر القبائل الافريقية فتنازلوا عن أراضيهم ومواشيهم مقابل هذا الخرز • أنا أعرف مصلحة الشركة ، وأفهم

السوق ، ولن أسمح لأمثال هذا الدكتور أن يخربوا العمل الذي قمت يه خلال الخمسة عشر سنة الماضية • لقد كافحت ، وعانيت الذل والمهانة فوق ما يستطيع البشر لأنجح في عمــل • وكنت دائما الرجل النزيه الشريف ، وأكثر من هذا كنت دائما الرجل الأنيق الوسيم الذي يشرف بمنظره وهيئته أي شركة على أي مستوى فى العالم • كانوا يسألوننى وأنا فى أوروبا : هل أنت ألماني ، همل أنت أمريكي ؟ وكنت أقول لهم في زهو: أنا مصرى + موقف مشرف للشركة ولبلدى + ولكنى دفعت الثمن ا غاليا كل مليم في مرتبي أنفقه على مظهري ، حتى العمولات الئي يثيرون حولها ضجة سخيفة حاقدة • أين ذهبت ؟ آنا لا أملك . عزبة ولا عمارة ، صحيح ان لي مسكنا فاخرا ولكنه ضروري لعملي و أنا الذي يقيم حفلات الكوكتيل لعملاء الشركة و أنا الذى يدعو السفراء والملحقين التجاريين الى حفلات ساهرة في بيته ، ولا يخجل محمد السيد وهو رئيس الشركة من أن أحدا لم يدخل بيته يوما من الأيام ، ولم يشرب أحد فنجان قهوة معه في صالون فهو بخيل تنن ٠ انه فضيحة علنية مستحيل السكوت عليه بعد الآن ٠

على أية حال ، لقد تبدل على رئاسة الشركة خمسة رؤساء مجلس ادارة فى الخمس سنوات الأخيرة • هناك من ذهب لارتباطه بمراكز القوى القديمة ، وهناك من ذهب بعد آن ثارت

الأشاعات والأقاويل حول مركز الشركة المالي وتدهوره الى حالة الافلاس و وهناك من ذهب بانتقاله الى رحمة الله و ولكن جميع هؤلاء الذين ذهبوا كانوا يعتمدون على وكنت دائما ساعدهم الأيمن الذي يريد لهم العمل ويسيطر على كل كبيرة وصغيرة في الشركة لانهم كانوا عقلاء أصحاب نظر ، فمن يجدونه أفضل منى مظهرا وأناقة ووسامة ولباقة و لم آزعج واحدا منهم بكلمة و يسألونني عن أحوال العمل و كله تمام يا أفندم وسألونني عن الميزانية و سنحقق أرباحا تزيد على آرباح السنة الماضية يا أفندم والماضية يا أفندم والماضية يا أفندم و المنافية المنا

كنت أسمل وحدى كل المساكل ، وأواجه وحدى كل الأزمات ، وكانت البنوك تمتنع أحيانا عن اصدار خطابات الضمان للعملاء ويتأخر استيراد السلع ، أو تلغى الصفقات ، فلا أزعجهم ولا أربكهم ، وأدخل عليهم مبتسما هادئا ، فيفرحون بى ، وأقول لهم ان الأحوال على خير ما يرام ، وآذهب الى مدير البنك وحدى ، وقد ارتديت بدلة بيير كاردان ورباط عنق كريستان ديور ومنديلا من نفس الطراز ، وقميصا مقلما أزرق بخطوط سدوداء ، اشتريته من «أوستن ريد » فى « ريجنت مستريت » وهو أفخم وأغلى محلات لندن ، المحل الذى يشترى منه عمر الشريف وريتشارد بيرتون وغيرهما من كبار المثلين منه عمر الشريف وريتشارد بيرتون وغيرهما من كبار المثلين العالمين ملابسهم ، وكنت أستخدم كولونيا جديدة « بالافر »

اشتريتها من مطار أورلى فى باريس ، وكان معى سيجار هافانا « مونت كريستو » السيجار الواحد ثمنه جنيه ونصف ، كنت مسلحا بجميع أنواع الأسلحة الحديثة ، آخر ما وصلت اليه تكنولوجيا العصر ، وطبعا انهارت مقاومة المدير ، وهو يرانى بكل هذه الفخامة أتوسل وأتذلل له ، انى أعلم أن هذا التذلل يرضى غروره ، أى مجد يطلبه فى حياته أكبر وأعظم من أن يرى فارسا وسيما مثلى يكاد يقبل يده ، وهيكذا تسير الأمور ، بالخبرة وبالعلاقات العامة ، لا بالكتب والنظريات والاحصاءات والمذكرات ،

لقد انقذت الشركة من افلاس محقق بوسائلی الخاصة فی عشرات المناسبات ، وتحملت وحدی العذاب والألم ، هانت علی نفسی ، ولم أرض للشركة الهوان ، كان قلبی يبكی ، وكنت أتناول أقراص المهدی و لأنام ، بينما رؤساء الشركة يغطون فى نومهم ويعلو شخيرهم فی بيوتهم لا يدرون شيئا عن العذاب الذي أنا فيه ، حياتی دوامة قاسية ، طاحو نة تسحقنی كل يوم ، وأنا أبحث عن آخر الموضات ، وأتذلل وأجامل وأنافق كل من وأنا أبحث عن آخر الموضات ، وأتذلل وأجامل وأنافق كل من هب ودب من رجال الأعمال ، أصبحت نفقاتی فوق طاقتی ، لا المرتب يكفی ، ولا العمولات تسعفنی ، العمولة الأخيرة من صفقة « الجوت » ذهبت فی العربة البوتنياك التی كلفتنی ثمانية عشر ألف جنيه « كان لابد لی من عربة أمريكانی جديدة حتی

أستطيع أن أضعها في خدمة المستشرين الجدد الذين بدأوا بدأوا يترددون علينا مع الانفتاح • لا أستطيع أن أحشرهم في عربة نصر ١٢٨ • فهذًا عيب ، ويضر بسمعة الشركة ، ومن حسن السياسة أن نقول للمستثمرين الأمريكيين اننا نعجب بسياراتهم وببضاعتهم لنشجعهم على الدخول بأموالهم في مشروعات في بلدنا • المظاهر ضرورية ، وبغيرها لن ينجح العمل • لقد ثار بعض الموظفين وكتبوا الشكاوى للمسئولين بسبب هذا الحمام الملحق بحجرة مكتبى • جهلة سفلة منحطون • هل اذا سألني زائر أجنبي أن يدخل التواليت ، أذهب به الى تلك المبولة القذرة التي يتبولون فيها على البلاط وتفوح منها روائح قاتلة ، لو زكمت أنف الزائر فلن يعود الينا مرة ثانيـة ، لسبب بسيط: انها ستقتله على الفور • قيشاني الحمام أزرق مستورد من ايطاليا ، والمرآة صنع بلجيكا ، والبانيو من هونج كونج ، والدوش على شكل سماعة التليفون أشتريته من قبرص ، والسخان فقط هو الذي أحضرناه من المصانع الحربية • حمام لا بأس به • لو عرف هؤلاء الأغبياء سر المهنة ، لأقاموا لي حماما مثل حمام بلقيس ملكة سبأ • هنا مقر القيادة الحقيقي لأعمال الشركة ، ومن هنا سوف أخرج لأضع اللمسات الأخيرة في معركتي مع محمد السيد .

عندما تولى رئاسة الشركة منذ ثمانية شهور خيل الى أنه

سوف يعتمد على مثلما فعل الآخرون • يمجرد دخولى عليه ، استوليت على مشاعره • بهرته كما بهرت الآخرين • سألنى عن أحوال الشركة • اطمئن يا أفندم •

قال لى انه سمع أن هناك مشاكل مالية ، قلت له : انها انماعات ، وان الشركة سوف تحقق فى أيامه أرقاما قياسية فى الأرباح ، وفي حجم التعامل ، كنت أتحدث معه وأنا واقف في أدب وطاعة • صوتى رقيق ذليل خاضع • سقطت منه ورقــة على الأرض ، فجريت منحنيا حتى كاد رأسي يلمس حذاءه ، وأخرجت الورقة من بين قدميه وقدمتها له • عندما خرج من مكتبه ، وجدني واقفا عند الباب ، سرت وراءه كالتشريفاتي حتى المصعد ، وهبطت معه حتى باب الشركة ، وفتحت له ياب سيارته الفولكس ، وأنا انحنى في أدب ، وشحنته كما يشحن الكهربائي البطارية الفارغة ، بكل مشاعر السيطرة والسلطة على شخصى • واستسلم الرجل ، ولكنه بدأ في الشهرين الأخيرين يطلب طلبات عجيبة : احصاءات عن معاملات الشركة ، بيان بالعملاء ، استدعى فرقة من المحاسبين لمراجعة الدفاتر واعداد الميزانية في وقت مبكر . قلت له ألف مرة: يا أفندم لا تشغل نفسك ، اطمئن ، ولكنه فاجأني بأنه ذهب الى مدير البنك بنفسه • وعلم منه أن معاملات الشركة معطلة ، وأن حالتنا المالية سيئة ، قلت له بكل ما عندى من صدق واخلاص : يا أفندم اترك هذه الأمور لي ه

هذه هي عادة مديري البنوك في تصوير الحالة • لقد تعودت على كلامهم هـذا ، وأنا أعرف كيف اتفاهم معهم ، ولو دخلنا معهم في مناقشات ودراسات فسترتبك الحالة وتزداد سوءا • ولكنه نظر الى في ارتباب وقال بصفاقة : أنت يا شوكت السبب •

ماذا أفعل ؟ انهمرت الدموع من عينى ، هل بعد كل هذه المعاناة من أجل انقاذ الشركة أكون أنا السبب ، طبعا ، أزعجته دموعى ، وقام وربت على كتفى ، وقال انه لا يقصد الاساءة لى ، ولكن ما أهمية هذا الاعتذار بعد أن وقعت الفأس فى الرأس ،

خرجت من عنده ، وذهبت الى الحمام وأصلحت هندامى ، ثم تركت الشركة ، ومضيت الى الوزارة ، وطلبت مقابلة السيد الوزير ، كانت لى فرصة لقاء به فى مطار « أورلى » دامت ربع ساعة ، قدمت نفسى اليه ، واشتريت له بعض أربطة عنق فاخرة ، أعجب بها ، حتى انه بعد أن دفع لى ثمنها ، أهدانى واحدة منها ، ثم قابلته فى القاهرة فى أكثر من حفلة فى سفارة ، وقد لاحظت أنه ينظر الى باعجاب شديد ، ولذلك كنت واثقا أنه لن يتأخر فى مقابلتى ، ولكن مدير مكتبه قال لى انه مشغول بعدة اجتماعات لن تنتهى قبل الرابعة بعد الظهر ،

فكرت في الانتظار ، ثم خطرت لي فكرة عملية ، فسألت

مدير المكتب متى يأتى الوزير فى الصباح عادة ؟ قال فى التاسعة • وسألته : هل لديه مواعيد أو ارتباطات خارج الوزارة صباح الفد ؟ فقال : لا •

وهكذا كنت أمام بيت الوزير فى الزمالك فى الثامنة صباح اليوم ، وقفت بالعربة البونتياك أمام الباب ، وحيانى الحارس ، ودخلت الحديقة الصغيرة ، وصعدت درجا من الرخام الأبيض ، الى باب الفيللا ، وقبل أن أدق الجرس ، فتح الباب ، ولدهشتى كان سيادة الوزير أمامى ، ومعه ابنه الصغير فى ملابس المدرسة ، ان سيادته والد حنون ، يهتم كثيرا بأولاده ، وما كاد يرانى حتى عرفنى ، وعرفت كيف أنحنى بأدب واعتذار ولباقة ،

ولاشك أن مظهرى كان مرضيا • وانحنيت على البك الصغير وقبلت يده • ومن جسن حظى أن الولد أعجب بى ، ومد يده الى شاربى يتحسسه ، فجلست القرفصاء لأسمح له أن يلعب بشاربى كما يريد • وضحك الوزير • وضحك الولد ، وهو يجذب شعرات من شاربى • وحاول الوزير أن يجذب ابنه ، وأنا أردد : ما شاء الله • • ما شاء الله • • اتركه يا أفندم الاطفال أحباب الله •

وهنا صاح الولد قائلا :

ـ الله ريحتك حلوه ٠

وأدركت أن « بور آن أوم » قد أحدثت تأثيرها • والبحظت أن الوزير ينظر الى في اعجاب ، وهنا ارتفع صوت بوق سيارة المدرسة فأخذت الولد من يده وسرت به الى الباب ، وحملته مین یدی وأركبته السیارة ، ثم عدت الی سیادة الوزیر الذی طلب لى فنجان قهوة • وسألنى عن أحوالي ، وهل لى زوجـة وأولاد ماذا أقول له ، رغم أن مظهري جدير بأن يجعل زوجتي تفخر بي والبنتين تزهوان بأب مثلى الا أن العلاقات بيننا ميئوس منها • قلت له: نعم لي عائلتي • • ثم قلت: يا أفندم أنا ألجا اليك في موضوع قد تسخر مني بسببه . الشركة حالتها والحمد لله عظيمة ، وليست هناك مشاكل غير عادية ، تحدث أحيانا بعض اختناقات ، فأعالجها ، وجميع رجال البنوك أصلحقائي • ولكن للأسف الشلديد ، الدكتور محمد السيد رئيس مجلس الادارة قرر أن يعقد الأمور • فيدأ يثير المساكل بتفسه مع البنوك ، ويطلب احصاءات ، ويكتب تقارير ودراسات ومذكرات ، وتركنا العمل وتحولنا الى كلية تجارة لا شركة تجارة ٠

ضحك الوزير قائلا:

- أنا فاهم تماما ماذا تعنى ، فماذا تريد ؟

قلت باسما:

\_ والله يا أفندم لا أريد شيئاً على الاطلاق • سوى أن نستمر فى العمل ، دون أن نربك أنفسنا بغير مبرر • لا داعى لتعقيد الأمور •

## قال:

\_ طبعا • وعلى أى حال أطمئن • قأنا أعرفك • وأعرف الله رجل كفء •

فغلبنی التأثر ، وأغرورقت عینای بالدموع فأشاح الوزیر بوجهه حتی یترك لی حریة اخراج المندیل لمست دموعی ، ثم خرجنا معا هو ركب سیارته الی الوزارة ، وأنا ركبت سیارتی الی الشركة ،

كان الدكتور محمد السيد في مكتبه ، فدخلت عليه ، وقلت له في حرارة: انى لم أنم طوال الليل لأعد ما يطلبه من أرقام وبيانات ، وقلت له بصوت متهدج: انى خادمه المطبع في كل ما يأمر ، واذا كان لا يطمئن الى ، فأنا على استعداد لكتابة استقالتي في الحال ، فقال معتذرا: لا ، شوكت ، كل ما أطلبه هو أن نواجه المشاكل التي تحاصرنا بجدية ،

قلت : طبعا ٥٠ يا أفندم ٥

وخرجت من عنده وقد تأكد لى أن المساكل سوف تنضاعف وتتفاقم ، ما دام هذا الرجل هو رئيس شركتنا .

الآن سوف أخرج للمديرين المجتمعين في الحجرة • وسوف أطلب منهم أن يمتنعوا عن أعطاء أي بيان أو احصاء لأحد مهما كان ، بغير اذن مني • حتى لو طلب البيان رئيس الشركة بنفسه • انها المعركة • والنصر لى • والآن • • بضع قطرات من الكولونيا أمستح بها وجهى ، قبل أن أفتح باب الحمام ، وأدخل عليهم •



فتح عينيه لاهنا ، وحاول أن يفهم ساذا حدث ، انها مرة أخرى تلك الأحلام المفزعة التي تطارده ، كان ضوء النهار يتسلل من النافذة المفلقة ، وأصوات الشارع تصل اليه واضحة ، سيارات تهدر ، وصياح سعداوى سايس الجراج ، وذلك الصوت الحاد العاضب ، صوت الحاج شندى النوبي صاحب كشك السجائر ، خير ، اللهم أجعله خيرا ، لقد استيقظ، كان مجرد حلم ، زينات في الاسكندرية عند شقيقتها ، ما كان يجب أن تسافر ، انها الشرخ الوحيد في حياته ، العطب الذي عجز عن اصلاحه ، هل هو عاجز حقا ، انه عجوز ، ولكنه ليس عاجزا ، زينات حبه ، زينات زوجته ، زينات ورطته ، انها امتحان عاجزا ، زينات حبه ، زينات زوجته ، زينات ورطته ، انها امتحان

ما كان يجب أن يدخله ، ولكنه دخله وانتهى به الأمر الى هذه الاحلام المفزعة ، التي يعرف بكل دقة سببها .

زفر أنفاسا حادة ، يريد أن يهدأ ويستريح بعد نومه المرهق ، واستعاد صور هذا الحلم الأخير : كان جالسا في حجرة مكتب عبد الله فخرى رئيس النقض ، نعم ٠٠ كان مكتبه وكان فخرى يجلس خلف المكتب ، وهو جالس أمامه ، وكانت الحجرة معتمة ، كأنها ساعة غروب ، وكان يشعر كما لو كان فخرى قد استدعاه ، وكما لو كان تلميذا يستدعيه ناظر المدرسة ، كان محرجا قلقا في صدره هلع ، كما لو أن اهانة قد أصابته ، أيصل الأمر الى هذا الحد ، ان فخرى صديقى ، ويستحيل أن يحدث بينى وبينه لقاء على هذا النحو ، كان فخرى ينظر الى من خلف مكتبه ، عيناه نافذتان وقحتان ، وكان وحهه الصعيدى الأسمر الطويل متجهما ، وسألنى :

ـ تاخرت يا يوسف .

أجبته كالتلميذ المذعور يعتذر الأستاذه:

- امهلني بعض الوقت يا فخرى ٠

صاح فغرى:

- ولكن الحكم ٠٠ متى الحكم يا يوسف ٠

وتداعي جسد المستثمار يوسف منصور وهو راقد فوق سريره ه هاجمنسه آحزان طاغية لا تسمح له بمواصسلة تذكر الحلم و ولكن لابد أن يجمع شتات نفسه ويتذكر ه

كان فخرى يقول له :

ــ أنت متردد ٠٠ وهذا خطر ٠

وأجابه يوسف :

\_ انه حکم اعدام ه

وهنا ربت فخری علی خده ، کیف حدث هـذا ، کیف انتقل فخری من وراء مکتبه الیه ، ویکاد یلصق وجهه بوجهه ، عیناه فی عینیه ، وبسمة غریبة علی شفتیه ، وکان فخری بسأل :

## · \_ هل أنت واثق ·

لم يعد فخرى هو السائل ، لعلها كانت زينات ، أو مصطفى شمكرى ، طبعا ، لابد أن يظهر مصطفى فى كل حملم ، كالثعبان ، فهو سر المصائب ، هو واتحاده الاشتراكى ، ووزاراته ، ملعون ذلك اليوم الذي عرف فيه مصطفى عندما كانا طالبين فى كلية الحقوق ، كيف اختلط به ، ذلك الانتهازى الصفيق ، كيف قامت بينهما صداقة ، كيف استمرت هذه

الصداقة بينهما • أنا من عائلة ، وهدو من الأفاقين • أبى وأجدادى كانوا دائما أصحاب سلطة دينية : في الأزهر ، في الافتاء ، في القضاء الشرعي ، وهو ابن شكرى أفندى الموظف، الكاتب بادارة الجنايات بالداخلية •

قطع يوسف أفكاره ، وصوت يدوى داخله : « أنت على حق فيما فعلت » ونهض من فراشه وقد حزم أمره أن يتخلص من كل هذه الهواجس ، لولا أن الصوت الذي يهتف داخـله استمر يقول بلهجة فيها ألم « الخوف أن تكون قد أدمنت أحالة الأوراق الى المفتى واصدار أحكام الاعدام » ولكن يوسف لم يسمح لهذا الكلام أن يطارده ، فاندفع خارجا من الحجرة ، ليواجه اليوم الثاني من غياب زينات عن البيت • ألقى نظرة على باب حجرة حسن ابنه ، انه لم يستيقظ بعد ، ونظر الى ساعة الحائط ، كانت الثامنة الاسبع دقائق ، عندما كان ا وكيلا للنيابة مثل ابنه حسن ، كان من المستحيل أن يظل نائما حتى هذه الساعة ، وخرج الى الصالة ، فوجد الصحف في انتظاره في مكانها المعتاد حيث تضعها « أم نعيمة » بجوار التليفون : ٠ الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية ، وأمسك بالصحف ، واتنجه الى الحمام ، وقد استولى عليه الحزن من جديد وشعر بارهاق ، واكتفى بالتبول وهو واقف ، وعاد الى السرير ، وقرأ العناوين الكبرى في الصفحات الأولى: « كيسنجر يبدأ جولة جديدة في الشرق الأوسط » ، ولم يكمل فقد غلبه النعاس . استيقظ للمرة الثانية فزعا ، كان هــذه المرة يصعد الى مشنقة ، وهو المحكوم عليه بالاعدام ، ثم جرى مرتديا بيجامته في شوارع وحوارى معتمة ، ودخل بدرونات ، ومرق من أبواب كثيرة ، وسلالم وناس تجرى وراءه ، بعضهم زنوج يمسكون بالحراب كالذين يطاردون طرزان في أفلامه القديمة .

لو استمرت هذه الأحلام ، فسوف بنتهى به الحال الى الجنون و سوف يعمل بنصيحة الدكتور بيومى ، أستاذ القلب في الجامعة ، الذي أكد له أن قلبه سليم ، وقال له : اذا شعرت بوخز في قلبك فتحرك ، وانشط بجسدك ولأني واثق أن قلبك سليم مائة في المائة و أعصابك هي المرهقة و سرعلي قدميك الى النادى ، خذ حظك من التسلية قبل أن تذهب الى عملك وقاطعه يوسف :

- ولكن الذبحة وأمراض القلب منتشره بيننا في القضاء يا دكتور •

فابتسم الدكتور بيومي وقال:

ـ ليس فى حالتك ٠٠ مشكلتك هى الوهم ٠ ونادى على « أم نعيمة » كان حسن قد خرج الى عمله ، وأعدت له الافطار، الشاى والمربى والتوست وقطعة جبن « جريبر » ثم ذهب الى

الحمام ليقضى ساعته المقدسة • أنا لى ساعة مقدسة لابد أن أقضيها فى الحمام ، بغيرها لا أستطيع أن أفعل شيئا طوال اليوم ، لا يخرج من الحمام الا وقد انتهى من قراءة الصحف • قرأ الوفيات فى الأهرام ، واطمأن الى أنه لن يذهب اليوم الى عزاء • ولفت نظره حديث أدلى به مصطفى شكرى عن القطاع العام وضرورة تدعيمه: نحن لن نتخلى عن الاشتراكية • مكاسب السعب لن يمسها أحد • لم بخرب البلد الا أمثال هؤلاء المنافقين • أفسدوا كل شى • حتى القضاء أفسدوه • وأتلفوا المنافقين • أفسدوا كل شى • حتى القضاء أفسدوه • وأتلفوا السياسة ولا يفرط فى ايداء الرأى ، واذا اضطر الى تعليق ، السياسة ولا يفرط فى ايداء الرأى ، واذا اضطر الى تعليق ، اكتفى بأن يقول فى وقار : « ربنا يصلح الأحوال » •

خرج من البيت ، بعد أن اتصل بزميله المستشار رجب ، عضو اليمين ، وطلب منه أن يمر عليه فى النادى بعد ساعة ، ليدهبا معا الى المداولة ، أمامه ساعة كاملة ، يواجه فيها نفسه ، وما كاد يخرج الى الشارع حتى تذكر مشهدا من الحلم الثانى ، كان وهو يجرى بين الأزقة هاربا من المطاردة ، يردد : « ثقتى بالعجيزى مطلقة » ،

وهمس يوسف وهنو يحث خطاه: « العجيزى ٠٠ هـ العجيزى » ٠٠ العجيزى » ٠٠

وتمهل فجأة ، وقد غاظه أن يهمس لنفسه ، وغاظه أكثر

انه أوشاك أن يهرول فى الطريق و ليس هكذا يمشى رجال عائلة منصور الذين اتصفوا بالوقار و ان للمشى فى الطريق آدابه التى لا يعرفها أحد مثل رجال عائلته و انه ابن تقاليد عريقة ، وصاحب سلطة لم يحصل عليها من منصب ، سلطة ورثها فى دمه ، أبا عن جد و وهو قوى بها ، يستطيع أن يعتمد عليه ساعة الملمات و ان مثله عنصر نادر ، وبين زملائه المستشارين قلة قليلة من هذه العناصر النادرة ، من أبناء رجال الدين الذين حصلوا على تربية صارمة جادة ، فى ظل هيبة الشريعة وسيادتها و كان أبوه الشيخ منصور يوسف يقول له وهو يراه يستذكر القانون المدنى أيام كان طالبا فى كلية الحقوق :

« مهما درستم شريعة الفرنجة ٥٠ وقانون نابليون ، وقانون جستنيان ٥٠ ومهما تمادى هؤلاء الحقوقيون فى الأخذ عن هؤلاء الأجانب ٥ فمازلنا نحن أصحاب الكلمة ، الحفاظ على شريعة الله ٥ أنظر فى أحوال الانسان من حولك تجد كلمة الشريعة هى النافذة فى كل أطوار حياته ٥ دينه يسجل منذ لحظة ولادته فى شهادة الميلاد ٥ رضاعته وحضائته ونفقته وهو صغير بشريعة الله ٥ وفاته والتصرف فى ماله بعد وفاته بشريعة الله ٥ وفاته والتصرف فى ماله بعد وفاته بشريعة الله ٥ وفاته والتصرف فى ماله بعد وفاته المساس بها ٤ ملكا كان أو رئيس جمهورية ، ونحن حراس هذه الشريعة ٥ لقد تبددت قوة الاسلام السياسية عندما هزم التتار

الكفار المسلمين فى بغداد ، وضاعت قوة الاسلام العسكرية عندما انهار حكم آل عثمان فى الحرب العالمية الأولى ، ولكن الاسلام باق لن يمسه سوء ، باق بكتاب الله الذى يتولى هو سبحانه أمر صونه ورعايته ، وباق بالشريعة والفقه ، بما نحمله نحن من مسئولية جسيمة فى الدفاع عنه » .

كان أبوه من الرجال الذين تحملوا المسئولية فعلا ، كل لحظة من لحظات حياته ، كان دأبا وجلدا وعنادا فى كل مجال ، تدعيما للشريعة ، ولتظل الحياة ثابته مستقرة لا تخرج عن خطها المرسوم فى شريعة الله ، حارب كل ثائر واهم يريد أن يتحايل باسم الاصلاح والتجديد لينحرف عن خط الشريعة : «سوف يسقطون جميعا أو يذهبون كما يذهب الزبد جفاء ، وتبقى الشريعة ويسود الفقه ، حتى يسترد الاسلام سلطاته السياسية والعسكرية » ،

کان أبی رجلا عظیما • وهو الذی عارض زواجی ، کان یعرف أن بی عجزا •

وهنا صاح يوسف فى دهشه "

ـ يا الهي ٥٠ لقد عرفت العجيزي ٠

وتوقف عن السير يتلفت حوله ، خشية أن يكون أحد

يرقبه • كان بينه وبين بوابة النادى مسيرة خمس دقائق • ومن المحتمل أن يكون أحد معارفه فى سيارة من تلك السيارات التى تمرق بجواره •

كان يوسف يعرف بعض مفاتيح تفسير الأحلام عند فرويد و فالكلمات التى تعبر عن المعانى الحقيقية تلتوى وتأخذ اقنعة مختلفة فى الأحلام ، وهو الآن يرى بوضوح أن « العجيزى » هو « عجزه » • وأنه عندما ردد فى الحلم : « ثقتى بالعجيزى مطلقة » كان يعنى أن ثقته فى عجزه مطلقة • أبوه هو الذى حذره من الزواج بزينات • قال انه يحبها ، فقال له : ان شخصيته ضعيفة • وعارض أباه ، وصمم على أن يتزوج حبيبة قلبه ، ليثبت أن شخصيته قوية • ولكن الأيام كشفت له الحقيقة ، خدعته زينات • استطاعت أن تحصل منه على ورقة يكتب فيها تنازله عن أملاكه لها • رجل قانون مثله لا يرتكب مثل هذا الخطأ أبدا • كان يعرف أنها ورقة لا تعنى شيئا ، وليس لها قيمة حقيقية • أكثر من التعبير عن عواطفه نحو زينات • ومع ذلك أخذت الورقة • وذهبت بها الى مكتب صديقه مصطفى شكرى فى الخفاء • وطلبت منه أن يسجل التنازل • وان ينقل لها كل أملاكه •

كانت لحظـة لا تحتمل ، تلك التي جاءه فيها مصطفى • ليروى له ما فعلته زوجته • وينصحه بأن يلاطفها حتى لا تثير

باصرارها على تسجيل التنازل مشاكل وفضائح ، أى زمان هذا الذى يحافظ فيه أمثال مصطفى شكرى على كرامة الناس وأملاكهم ، ولكن مصطفى كان على حق ، وكان لابد أن يطلق زبنات حتى بعد أن تراجعت وبكت واعتذرت ، ولكنه لم يفعل، لم يطلقها ، واحتفظ بأملاكه ، وضاعت منه صداقته ، وضاعت زوجته ، وظلت الزوجة الضائعة زوجته ، أما الصديق فقد ضاع فى غمرة تلك الحياة الجديدة التى شق طريقه اليها بالنفاق والخداع ،

كان قد وصل الى بوابة النادى فاختار أن يبتعد عن الأماكن التى قد يقابل فيها أحدا من معارفه ، وانحرف الى أرض الجولف مواصلا سيره ، وهو يشعر أنه يقترب من مكان بالذات لا يستطيع رغم ذلك أن يحدده .

حتى ذلك الوقت ، لم يصدر حكما واحدا بالاعدام ، لقد عجز ، نعم ، عجز تماما عن أن يفعلها ، فهو ليس مشل صديقه رجب الذى اذا اقتنع بهول الجريمة وبشاعتها ، واستقر الرأى فى المداولة على احالة الأوراق الى المفتى ، قضى ليلته يصلى ويقرأ القرآن ، وصلى الفجر حاضرا ، ثم ذهب الى المحكمة ونطق بالحكم ثابت الجناذ ، كان يقول ليوسف هذه شريعة الله ، ولنا فى القصاص حياة ، ولكن بوسف يقول له فى عناد واصرار ، مؤكدا شخصيته :

ـ يكفى المؤبد • لا أستطيع أن أكون سببا فى أزهاق روح •

وهكذا اشتهر بين المحامين قبل المستشارين ، ان الدائرة التى يجلس فيها المستشار يوسف منصور ، أو التى أصبح يرأسها فيما بعد ، لن تحكم بأى حال من الأحوال بالاعدام ، حتى كانت تلك القضية التى كان يتولى الدفاع فيها مصطفى شكرى ، الجريمة ثابتة ، الرجل قتل ضحيته عند رأس الحقل ، والضحية يبكى ويقبل قدميه ألا يقتله ، ثم قتل ابن الضحية وهو صبى لم يبلغ العاشرة من العمر ، وكل ذنبه أنه شهد الجريمة ، الاعدام واجب فى نظر المجتمع ، ولكن الجميع كانوا واثقين وعلى رأسهم مصطفى شكرى . أن الحكم هو الأشخال الشاقة المؤيدة ، وكانوا محقين فى توقعهم لمنطوق الحكم ، يوسف منصور لم يحكم فى حياته حكما واحدا بالاعدام ، لقد عمم من قبل فى جرائم أبشع وأفظع بالأشغال الشاقة المؤيدة ، ولكن شيئا جديدا قد حدث ، مصطفى شكرى نقل الى يوسف أخبار زوجته ، قبل هذه القضية بشهرين : هذه الواقعة قلبت كل شيء رأسا على عقب ،

الحقيقة أنى أصدرت الحكم على مصطفى شكرى ، فجعته في توقعاته ، خيبت آماله ، رأيت وجهه يشحب لهول المفاجأة ، وهو يسمع بقرار احالة الأوراق الى المفتى ، كنت لا أرى شيئا

غير وجهه الأبيض وعينيه الداهلتين وفمه الفاغر ، وقد امتلأ صدرى بنشوة كبرى ، جاهدت كثيرا لأخفيها خلف ستر الوقدار .

انتبه يوسف على رجل من عمال أرض الجولف ، يجرى نحوه ، صارخا أن يبتعد ، وسمع ضجة من بعيد ، رأى انها تصدر عن جماعة من اللاعبين والعسال الذين يحملون أدوات اللعب ، وقد تعطلوا لأن يوسف يعترض مجال اللعب ، ويعرض نفسه لخطر الاصابة بالكرة ،

نظر يوسف الى الرجل فى وقار ، ورفض أن يسرع أو يهرول ، ومشى وقورا متزنا كما يجب أن يسير • راجعا الى حيث ينتظر وصول زميله المستشار رجب •

المشكلة أن هذه النشوة التي أحصل عليها وأنا أنطق بحكم الاعدام • أصبحت تسرى في دمى • لو كنت قد أدمنت الخمر ، أو لعب القمار ، أو حتى النساء • • ولكن لا متعة لي سوى أي أنطلق بحكم الاعدام • أصبحت رئيس دائرة اعدام • الحكم يرضى الشريعة • يرضى القانون • يرضى المجتمع ويشفى غليله من المجرمين • ولكنى لا أحكم من أجل الشريعة ، ولا القانون ، ولا لأشفى غليل المجتمع ، أنا وحدى الذي يعلم أنها نشوة في صدرى • نشوة تسرى في دمى ، كما يسرى المخدر في دماء المدمن • نشوة أسترها بالشريعة والوقار • آه لو كان

أبى مازال حيا • كان قد كشف سرى • هو وحده الذى كان يستطيع أن يرى أعماقى • أما مصطفى شكرى فهو عاجز عن أن يفهم أو يرى ، لأنه يغطى نفسه هو الآخر بأستار الاشتراكية ، والقطاع العام ، والاتحاد الاشتراكى • لم أعد أراه الا نادرا • وقد يحاول أن ينظرف ، ليقول لى :

- أما زلت رجعيا يا يوسف • وأقول له ساخوا:

ـ وأما زلت شيوعيا ملحدا يا مصطفى .

ثم نفترق ، وكل واحد منا يود لو يكون هـذا هو اللقاء الأخير ، ولكنى ألقاه كثيرا فى الكابوس الليلى ، آه من تلك الأحلام التى حرمتنى راحة النوم ، كيف الخاص منها ، اليوم سوف أقاوم تلك النشوة ، انها نشوة آثمة ، سوف أحرر نفسى من سيطرتها ، سوف أتخلص من هذا « العجيزى » ، + كل شيء يضيع منى بسببه ، انى أفقد كل شيء ، أفقد كل ما تركه لى أبى وأجدادى ، يجب أن أنقذ نفسى قبل أن أجن ،

خرج يوسف من أفكاره ، وهو يرى المستشار رجب مقبلا عليه • ليذهبا الى المداولة •

بعد يومين ، صدرت الصحف ، تحمل خبر قرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار يوسف منصور ، باحالة أوراق الشقى أبو المعاطى الكبير الشهير بر « الوحش » • • الى فضيلة المفتى !!

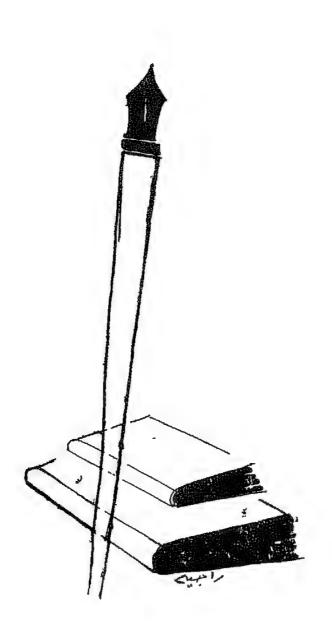

الحكاية أن المستشار عبد الله الأمير ، وهو رجل فاضل كما تعلمون جميعا ، آصر على قضاء أجازته في بيروت ، وهو رجل وقور له أسرة كبيرة : زوجة وولدان وخمس بنات ، انتان منهن تزوجتا ، وأنجبتا له أحفادا ، والجميع لله أولادا واحفادا ليتمتعون بما نسميه « بحبوحة العيش » ، وهذا أمر متوقع ، لأن عبد الله وقد بلغ الثالثة والستين مازال يعمل في البلاد العربية : يعقد الصغفات ويقدم الاستشارات القانونية ، ويكسب شهريا آلاف الدينارات ه

أصد الله الأمير القدامي بنادونه بلقب « بك » وهناك بين معارفه من ينادونه بسعادتك ، ولا مانع اذا ناداه أجد الله الناس بقوله « حضرتك » ولكن اللقب الذي ينفر منه عبد الله

هو لقب «السيد» وهو يتجنب تماما من يقولون له «سيادتك» ولعل آخر مرة قرأ فيها عبد الله الأمير اسمه مسبوقا بلقب «السيد» كان بمناسبة الخطابات الرسمية بينه وبين وزارة العدل الخاصة باستقالته من منصبه كمستشار بالقضاء، وليتفرغ لأعماله في الخليج • وبذلك تخلص نهائيا من لقب «السيد» الذي نكب به الناس «المحترمين» من امراء، وباشوات، وأصحاب سمو، وسعادة، وعزة، بعد الثورة التي هي عند عبد الله الأمير طاعون أصاب البلاد، وهوى بها الى الحضيض • وهو حكم قاطع ونهائي أصدره المستشار على الثورة منذ يومها الأول ، لأنها غدرت بسيد البلاد جلالة الملك الثورة ، وجعلت الحكم في مصائر العباد لمن هب ودب من المنجر الجياع، وهذه مهاة ما بعدها مهانة •

يقول عبد الله الأمير وهو يحتسى متمهلا جرعة صغيرة من كأس البراندى فى مجلس شرابه الليلى: «يا عزيزى القضية واضحة ، هل يشرفك أن يحكمك ملك ابن ملك ، أم يتحكم فى حياتك صعلوك من سعاليك البلد ؟ » • وعندما يتقدم الليل ، ويحدث البراندى تأثيره المطلوب ، أى يصبح عبد الله فى حالة نشوة هى مزيج من التوهج والاسترخاء يدافع فى حماس عن كل ما قد يخر ببال أحد أن ينسبه للملك فاروق من مفاسد أو مباذل: « انه ملك يا عزيزى ، وشاب ملىء

بالحيوية ، لماذا لا يعرف من يشاء من النساء ؟ وهل هو الذى طلبهن ، أم هن سبعين لاهنات وراء شرف النوم فى سريره » ثم يستخدم عبد الله منطقه القانونى - وكانت حيثيات أحكامه التى يفخر بها تلك التى يكتبها وهو يشرب البرائدى - فيترافع ليثبت أن الثورة يا عزيزى كانت خروجا على القانون ، والذين قاموا بها أرتكبوا جريمة الخيانة العظمى ، وليس من حق أحد أن يتهم الملك فاروق بالاستغلال أو الاستبداد ، لأنه ملك البلاد كلها وهو صاحبها الشرعى ، والذين اغتصبوا حقه مجموعة من المتشردين المتمردين ،

أحيانا كانت تواجبه عبد الله الأمير أزمة ، يعرف كيف يتخلص منها بسرعة ، عندما يهبط على مجلسه رجل نكد ، يعارضه بكلام سخيف تافه ، كأن يحدثه عن الاشستراكية أو الشيوعية ، أو نظم الحكم التي « يقرأون عنها يا عريزى فى الكتب » وكلها هجص في هجص وضحك على الذقون ١٠٠ كان اذا تعرض لأزمة من هذا النوع ، لاذ بالصمت ، واستغرق في شرابه ، وكانت لديه قدرة خارقة ، على أن يغطس داخل نفسه ، فمهما علا الضجيج من حوله ، واشتد الحوار ، لا يبدو عليه أنه يسمع أو يهتم بما حوله ، وقد يبتسم بين حين وآخر ابتسامة خفيفة راضية بينه وبين نفسه ، تدل على أنه قد اندمج تماما في عالمه الخاص ،

غير أن أصحاب النكد ، قد تكاثروا فيما يبدو ، وهى تشيجة حتمية ، للطاعون الذى تفشى كالوباء ، ولقد توقع عبد الله الأمير أن يتخلص من هذا النكد خلال اقامته فى بلاد عربية أخرى ، ولكن أهل النكد تكاثروا كالذباب : « جميعهم يا عزيزى منافقون وأصحاب مصالح » وحدث أن سأله أحد همؤلاء المنافقين : « ألست صاحب مصلحة أنت أيضا يا عبد الله بك ؟ » فلم يكترث بالاجابة على السؤال ، كان فى توهجه واسترخائه يشعر باحتقار شديد نحو صاحب السؤال الوقح الذى يريد أن يتدخل فيما لا يعنيه ، ويطلب منه أن يبوح له بأسراره الخاصة ، وكان فى استرخائه غير قادر على أن يغضب أو يثور ، فاكتفى بأن لاذ بالصمت ، وكأن صاحب السؤال غير موجود ،

وأدرك عبد الله الأمير أن المتعة الحقيقية ، لم تعد فى جلسات الشراب ، ولكنها فى الزجاجة والكأس وهو وحده ، ولم تقم أية عقبة فى تنفيذ القرار ، بل لعله كان قرارا حسكيما ، وله مبرراته القانونية ، لأنه يقضى أغلب أيامه فى بلاد تحرم قوانينها الشراب ، ومع ذلك كانت هناك عقبات ثانوية ، مثل تلك الثورة التى هاجت بها زوجته ، بعد اكتشافها المجلات الجنسية المصورة التى كان يشتريها ويتفرج عليها وهو يشرب وحده ، لقد جنت المرأة اذ تلهبها الغيرة من هذه الصور ، كانت تفتش عن المجلات اثناء غيابه فى مكتبه لتحرقها أو تخفيها ، نكد من

نوع آخر ، وهم يضاف الى الهموم التي تحاصره في كل مكان . ومع ذلك لابد أن يقاوم ، فماذا تريد منه عذه المرأة الحمقاء • أقريد بينا ؟ ها هو بينها في الخليج مزدحم بكل ما يخطر على بال ، وهناك بيتها في القاهرة ملىء بالتحف والسجاجيد وأنواع الكريستال ، والملابس والأقمشة التي تعرضها متاجر الخليج والكويت مكدسة في حجرتين من الأرض حتى السقف التي وزعها على الأولاد والبنات ، كلها « بيجو » و « داتسون » من أحدث الموديلات ، واكتفى هو بسيارته المرسيدس «٣٨٠» التي مضي على موديلها خمس سنوات ولم يفكر في تغييرها . ما هو المطلوب من رجل مثله آكثر من هنذا ؟ مصروف البيت لا يقل عن أربعمائة جنيه شهريا ، ألا يكفيها أنها زوجته الوحيدة؟ كان والده يجمع أربع زوجات في بيت واحد ، وتزوج في حياته سبع مرات ، وما كانت تستطيع واحدة منهن أن ترفع صبوتها بكلمة أمامه ، وكان من حقه أن يفعل ما يشاء وقتما يشاء . كان سيدا مطاعا لا يناقشه أحد ، وكانت معاصر الزيت تجلب له أحيانا آلاف الجنيهات فيروج حاله ، وكان تموين البيت يصل محملا على عربات «كارو» وكانت الأزمات الاقتصادية تعرضه أحيانا للافلاس ، فيفرض على البيت نظاما صارما لا يجرؤ أحد على مخالفته • لقد كانت اجدى زوجاته ، خادمة من خادمات البيت ، تزوجها وأزمة عــام ثلاثين في ذروتهــا ، ولم تعترض

أو تحتج واحدة من نساء البيت ، أما هو فقد كان الابن المدلل، ولكن الدلال لم يفسده ، استطاع أن يكمل وحده تعليمه بين عشرة أشقاء ، وأصبح فى خلال سنوات تخرجه الأولى من أشهر أقطاب شباب الأحرار الدستوريين ، وذاع صيته كمحام ، ثم عينته وزارة تحالف السعديين والأحرار الدستوريين فى القضاء ، ولو كانت الأمور قد سارت كما كان يجب لها آن تسير، لكان وزيرا ثم رئيس وزارة ، يحكم لا من أجل آن يقبض مرتبه آخر الشهر كما يفعل وزراء اليوم ، مرتزقة الحكم ، بل مرتبه آخر الشهر كما يعرف الأصول والتقاليد ، ويعطى الحكم يسته ووقاره ،

لقد قضى وباء الطاعون على كل هدذا ، ولم يبق له الا نفسه ، ولم تتبق له الا مصلحته الخاصة ، ولن يقف أحد في طريق تحقيقها ، انه يريد أن يتمتع بأيامه الباقية ، واذا كان يعمل ويجمع المال ، فلا أقل من أن يتمتع في آيام أجازته ، كان يفكر في ألوان المتعة التي يستطيع أن ينعم بها ، وهو يشرب، ويبتسم لنفسه تلك الابتسامة الخفيفة ، ويدرس بعناية فائقة أنواع النساء ، وأشكالهن وأحجامهن ، وقد أصبحت المجلات والصور الملونة ، مراجع هامة ، تساعده على القيام بهذه الدراسة ، وكان أساتذته الكبار المعتمدون في علم المتعة ، فاروق وحكاياته ، وأغنياء العرب وما يسمعه عن أمجادهم في أوربا ويروت ،

« ان ممثلات هوليود يا عزيزى يأتين باشارة تليفونية فى طائرات خاصة و و الشقراء ، وملكة الاغراء ، وصاحبه الصدر الأعظم و أى واحدة تعجبك على الشاشة و تأتى بلحمها وشحمها لتلتهمها بلحمها وعظامها و كما تلتهم حمامة مخشوة بالفريك » و

وكان من أروع ما سمعه ، وتأثر به فى مجلس ضم أخد أولئك الأغنياء و حديثه عن ملكة جمال فى بيروت ، أعجب بها ، فقضم بأسنانه قطعة من صدرها ، وترك عليها علامة تاريخية مميزة و كان ينظر الى المتحدث العظيم ، فى توقير وانبهار و هذه هي قمة المجد الذي يستحقه العظماء و لماذا لا تكون له هو أيضا ، وفى أيامة الأخيرة متعته الخاصة ؟ ماذا يحول بينه وبين تحقيق ما يريد ؟

وهكذا قرر عبد الله الأمير أن يقضى أسبوعا من اجازته في بيروت ، وكان \_ شأن أي عالم متخصص فى علمه \_ يضيق بأى موضوع خارج عن نطاق دراسته وأبحاثه ، فمثلا تلك الأخبار التي تنشرها الصحف عن حوادث في بيروت ، كانت لا تعنيه ، « بيروت يا عزيزى هي بيروت » ، واذا صادف أن سمع أحدا يتحدث عن مذابح أو حرائق أو عمليات اختطاف في حروب طائفية أو عقائدية ، الى آخر هذا الهجص الذي

يتحدث به المنافقون من أهل النكد ، فهو قادر على تجاهله ، وتطهير نفسه من أدرانه ، ما له هو وذلك الذي يحدث بين أهل النكد ؟ فليذبحوا بعضهم بعضا ، هـنا شأنهم ، وهذا ما جلبه عليهم الطاعون الذي تفشى بينهم ورضوا به وهللوا له ، لعلها فرصة أن يحترقوا جميعا وينزاح الكابوس ، أما الجميلات فباقيات وهو يعرف أنهن هناك في بيروت وسوف يذهب اليهن ، ويحقق بين أحضانهن أهداف رسالته ،

عندما عرفت زوجته أنه يريد أن يقضى اجازته فى بيروت وحده ، تشاجرت معه ، واتهمته بأنه فاست داعر ، واتنهزت القرصة وأخفت جواز سفره لتمنعه من السفر ، وهددها بالطلاق، ولم ينقذ الموقف ، الا ابنته الكبرى التى عشرت على جواز السفر فى المكان الذى خبأته فيه أمها ، وأعطته له ، وطلبت منه أن يأتى لها من يبروت بقائمة طويلة من زجاجات البرفان ، وأنواع كريم البشرة ، وسوتيانات وملابس داخلية ، وفعل نفس الشىء أولاده جميعا ، كلهم قدموا له قوائم بطلباتهم التى الا تنتهى ، ما عدا أصغرهم وكان طالبا بكلية الهندسة ، الذى قيال له:

ن یا ایم ان بیروت خطر ه فشخط فیه : \_ هل أمك هي التي لقنتك هذا الكلام • وسكت الولد ، حتى لا يقع الطلاق • ·

وانهائت النصائح على عبد الله الأمير ، وهو يرتب اجراءات السفر فى مكتب الجوازات ، وفى مكتب شركة الطيران وعند « الترزى » وقال له أحد أصدقائه القدامى :

- بيروت يا عبد الله بك سيدمرها المترفون ، لأن االله اذا أراد أن يدمر قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها ،

ولكن عبد الله كان يردد دائما:

- أنا مسافر في عمل هام وملح يا عزيزي ٠

وكان يبتسم ابتسامته الخفيفة ساخرا من هـذا الهوس الذي ينطلق من حوله في صورة نصائح .

منذ اللحظة الأولى التى هبط فيها عبد الله الأمير مطار يبروت ، وهو يسمع عن الخطر ، ولكنه فى الحقيقة لا يسمع ، الطريق غير سالكة الى يبروت ، التاكسيات لا تريد أن تتحرك ، ولكنه يثابر ويعبر فى جلد وداب واصرار ، حتى يركب التاكسى الذى قذف به عند مفرق أحد الطرق ، وأشار اليه السائق أن يواصل وحده الطريق مشيا على الاقدام ، حاملا حقيته فى يده ، فلا يتردد أن يفعل بنشاط شاب فى العشرين ، وسار فى يده ، فلا يتردد أن يفعل بنشاط شاب فى العشرين ، وسار فى

الشارع الخالى من المارة ، وعيناه تريان جميسلات فاتنات مختفيات وراء الأبواب والنوافذ ، حتى اعترضه حاجز يقف عنده شباب مسلح سألوه عن هويته وفتشوه ، وأخذوا منه ما معه من دولارات وجنيهات استرلينية ، ولم ينقذه الا أنهم تركوا له بين أوراقه دفتر الشيكات ، وواصل طريقه وكأن شيئا لم يحدث ، ودخل الفندق ، واختار جناحا فاخرا ، وكان يسجل اسمه ، وعيناه تدوران في البهو بحثا عن مواقع الفادات الجميلات ، كان يشم رائحة عطرهن ، ويسمع موسيتي أصوائن لا الناعمة اللاهية ، وآد من فرط أبفته يؤجل الصعود الى جناحه ، ولا نظرات الموظف الذي تقدمه يحمل المفاتيح نحو المصعد ، ودخل جناحه ، ورأى الصالمين الذي سيشهد سهراته ، واطمأن الى السرير ، مسرح عملياته ، والحمام ذي الرخام الأسعود الي الني الني تغسل مياهه كل ذنوب الدنيا ، وهاجت أشواقه ، فدفع البقسيش للموظف وللرجلائذي حمل حقيته ، ثم سبقهم الى الخارج متجها الى المصعد ، وهو يسألهم :

# \_ أين البار ؟

ولم يفهم كلام الموظف ، وهو يشرح له ، أن هبوطه السريع هو عين العقل خشية حدوث انفجارات .

ولقد بدأت الانفجارات فعلا ، وهو يتجه الى البار ، وكان

فى بهر الفندق هرج وتجمع من بعض النزلاء والموظفين ، لم يئتبه اليهم ، كان مقبلا على فتاتين فى البار يبتسم لهما ، ولم يمض وقت طريل ، حتى كانت كل فتاة تدخل البار ، يائسة من وجود زبون فى هذا الوقت العصيب ، أد هاربة من الهول الذى يجتاح شوارع المدينة ، الا وأصبيعت عفد را فى جلسته يقدم لما الكراب ، وقد تجمع بين الفتيات تفاهم مشترك ، ان الظروف تكدير من الى المنظمان لا التفافس على عشرك ، ان الظروف على من الناه يقدم بين الفتيات تفاهم مشترك ، ان الظروف عدى ين الفتيات تفاهم مشترك ، ان الظروف عدى ين الفتيات تفاهم مشترك ، ان الظروف تكدير من الى المنظمان لا التفافس على عنه الزير في الذي جلس على يناه ينه عارون الرشيان ،

المان مدالله عويصة تلك التي واجهة عندما سكت السرائ الاتهاف الذي عليه الفريخ المعطيات اللاتي المعالي مد الله الله جناحه الخاصي و ولقد شكائر في عليه ، وكان من من أوسات فتياتها لترجب بالرجل الذي يفهمها • كان عوس السسئلة هو ذلك التناقض العساد بين شوق المجلات والتي تسمق في دراستها و ذوقه الخاص ، فالثقافة تدعوه الى اختيار شقراء نحيفة ، أو زنجية شعرها كانيش ، وذوقه الخاص يدعوه الى اختيار سمراوات بدينات ، وحسما للتردد ، وجه دعوته الى الفتيات جميعهن ، وأعلن أنه سيقيم لهن حفلا لم يشهدن مثله • وكان يشعر أنه يتقدم الى مصاف الملك فاروق، وأغنياء العرب ، وبأنه يقترب من عتباتهم ، ويرتفع الى مستوى وأغاستهم •

عندما أفاق ظرر اليوم التالى من نومه أو غيبوبته ، كانت الى جواره تلك السمراء الممتلئة المحببة الى قلبه ، وكانت تبكى وتلطم خديها ، وواجه الموقف بشجاعة رجل كان يؤهل نفسه للتصدى لمسئولية السلطة ، وارتفع فى ليلته الماضية الى عنبات السمو والجلالة فهو قادر على أن يحل مشاكلها ويمستح دموعها ويخرجها من مأزقها ،

قالت له: انها تريد العودة الى مصر ، وروت له أنها كانت تعمل خادمة فى البيوت ، وتذكر أباه وتلك الخادمة التى تزوجها فى أزمـة الثلاثين ، وكان ينظر الى الدمـوع المنهمرة فى عينى السـمراء فتختلط ذكريات أبيـه ، بحنين دافىء متدفـق نحو السمراء ه

كان مسترخيا على الشرير ، عندما هجمت على يديه ثم قدميه تقبلهما صارخة ان يساعدها ، قال لها فى غير فهم :

\_ هنا أحسن هه مصر اتنهت ه

و فق

\_ أريد أن أسافر قبل أن أموت .

هن كتفيه وقال مستسلما:

\_ من أجلك ٥٠ سأساعدك على السفر ٥ .

كان يراها مقبلة فى الطريق ، وهو جالس فى انتظارها فى السيارة التى ستقلهما الى المطار ، كانت تسرع الخطى ، وجسمها الممتلىء يهتز ويثير نشوته ، ودوى صوت ، وسقطت فجاة .

وقبل أن يفهم ما الذي حدث كانت السيارة تنطلق به الى المطاو ،

لعل السائق قال له انه اصيبت ، أو قنلت ، ولكنه لم يفهم . تماما ما حدث .

عندما وصل القاهرة ، كان همه الأكبر ، أن يشترى قدر ما يستطيع من طلبات الأولاد ، من المطار ، واهتم بقائمة البنت الكبرى بالذات ، لأنها هى التى منحته فرصة العمر بحصولها على جواز سفره من أمها ، ومع ذلك لم يستطع تحقيق الا جزء تافه من المشتريات المطلوبة ، وهكذا استقبلوه بفتور غاضبين ، لأنه لم يحضر لهم طلباتهم التى لا غنى عنها ،

وصرخ فيهم غاضبا ، وقد أمتلاً بثقة جديدة بعد رحلت الكبرى ، قال لهم انه لم يسافر من أجلهم ، بل سافر من أجل نفسه ، ويكفيهم ما أخذوه منه ، وما زالوا يأخذونه منه ، ودفعته ثقته الكبرى الى أن يصارحهم بأن من حقه أن يتمتع بالحياة كما يتمتعون بها ، والذى لا يعجبه هذا الكلام فليشرب من البحر .

وأغلق على نفسه باب حجرته ، وأحضر زجاجة البراندى واخرج بعض المجلات من مخبأ لم تكتشفه زوجته أثناء غيابه ، واحتسى ببطء وتمهل رشسفة بعد رشفة ، حتى شعر بتوهج واسترخاء أضاف اليهما ثقة أكبر بالنفس ، واطعئنانا أعمق بالمستقبل ، وقلب صفحات المجلات ، ولكن عينيه تاهتا فى ذكريات جميلات بيروت ، وابتسم تسامة خفيفة ، وقال لنفسه بصوت مسموع هامس ،

« بیروت یا عزیزی ٔ \* \* هی بیروت » \*

عطلنى اجتماع الصباح عن كتابة مقالى ، ما الجديد فى أن نجتمع لنسمع من وزير أن الأوضاع السياسية والاقتصادية تحتاج الى مزيد من الانتباه والحذر ، وأننا نخوض معركة ضارية فى مواجهة أعداء شرسين ، أنا شخصيا أعرف فى هذه المسائل أكثر مما يعرف الوزير نفسه ، ولقد فكرت فى الاعتذار عن حضور الاجتماع لولا أننى أشفقت عليه فى اللحظة الأخيرة ، وقلت لنفسى : عليك أن تتواضع ، وأن ترضى غرور الوزير ، الذى يريد أن يفرح بوجود كاتب مشهور مثلك فى اجتماع يدعو اليه ،

طبعا الأوضاع خطيرة ، وعلينا أن تتماسك الى أن يتم اختراع نوع من المبيد مثل مبيد الحشرات ودود القطن ليقضى

على أفكار ومناورات الميكروبات الثقافية الفتاكة ، وعلى رأسها الشيوعية ، والماركسية ، والالحاد والفوضوية ، والاشتراكة ، والارهاب ، لقد عجزت قنابل «شرايك» الأمريكية ، والفاتوم عن القضاء على هذه الأوبئة ، ولكن الطاقة الأمريكية والجبروت الأمريكي والعلم الأمريكي ، كل هذا كفيل بأن يصل فى يوم قريب الى الاختراع المطلوب ، ان هذه الشرور ، هى « يأجوج ومأجوج » اللذان يقف بينهما وبيننا سد صخرى منيع ، يلعقونه بألسنتهم أو بكلماتهم وشعاراتهم ، حتى يتحول السد الصخرى الى غلالة هشة رقيقة توشك أن تتحطم ليجتاح « يأجوج ومأجوج » هذه الدنيا ويقضوا على كل من فيها ، والأمل فى ومعجزة من الله سبحانه وتعالى تنقذنا من هذا التهديد المدمر ، وبعد الله ، يأتي الدور الأمريكي الذي أصبحت له أهميته بعد فشل الدور الروسي ،

أنا شخصيا عدو اليأس ، وهذا هو سر نجاحي ككاتب ، القراء يتفاءلون وهم يتابعون مقالاتي ه أنا لم أفقد أبدا نفمة التفاؤل حتى وأنا أعاني من آلام الذبحة الصدرية ه حاولت ان أخفى نبأ مرضى حتى لا يشمت في الكلاب الأعداء ه وحتى لا أغم القارىء بأخبار سيئة ه لابد أن يشعر قارئي أني قدى في كل وقت ، وأني صامد للأحداث وللخصوم وأني فارس المعركة ، حجبت أخباري المزعجة ، لأن مهمتى المقدسة ، هي المعركة ، حجبت أخباري المزعجة ، لأن مهمتى المقدسة ، هي

نشر الفرح والبشر بين الناس ، الذين يشكون من وطأة الفلاء ، أقول لهم : سوف يعم الرخاء ، الجوعى سوف يجدون الطعام ، الذين بلا مأوى سوف يجدون أفخم الفنادق وأفخر القصور ، الذين يعانون من أزمة المواصلات ، سوف يأتى يوم يركب فيه كل واحد سيارته الخاصة ، أو يكون له هيلوكوبتر خاصة ، لقد كنت ناجحا دائما عندما أروى قصة الفقير الذى ابتسمت له الدنيا ، فأكل الديوك الرومى وهو الذى كان يسميل لعابه عندما يشم رائحة الطعمية ، وأكل الكافيار وهو الذى كان لا يجد لقمة يغمسها في المش أو ماء الملوحة ،

القراء يحبون شراء الكلام المريح المفرح ، الذي ينقلهم الى عوالم بهيجة ممتعة ، انهم يهربون من الكلام المعقد السمج ، وهم على حق ، فلابد أن يكون القارىء مجنونا أو شاذا حتى يرضى بوجع اللماغ ، ويتحمل الصداع الذي يحاصره ، وهو يقرأ تحليلات ونظريات وفلسفات ثم يخرج من قراءاته وصداعا بأن عليه أن يربط الحزام على بطنه ، وان يتحمل الجموع ، أو يتنازل عن متع الحياة فلا يشمترى السلع والبضائع المستوردة ، لقد انهار كتاب كثيرون وسقطوا في أعين القراء ، ولم يصلوا أبدا الى عتبة الشهرة ، لأنهم كانوا نذير شؤم ، ولم يعقون كالبوم ، حتى ضج الناس من نعيقهم .

بالأمس قلت هذا الكلام لوزير الاعلام • قلت له : ان

الحل الوحيد في مثل هذه الظروف الني يجازها بلدنا ، هو أن نلح في تصوير الحياة المرحة الوردية التي سوف يتمتع بها الناس • ثم قلت له ضاحكا: انني أعنى الحياة الوردية ، لا الحياة الحمراء ، حياة حمامات الدم ، فضحك الوزير وقال: ان اللون الأحمر ليس قاصرا على الشيوعية ، فهو أيضا لون فائلة النادي الاهلى ، قلت له : انى جاد فيما أقول ، وان الذى دفعنى الى مخاطبته ونصحه هو حرصى على بلدى ومستقبلها فضلاعن حرصى عليه هو شخصيا ، وضربت له مثلا بما حدث لى عندما أصيت بالذبحة ، كانت أهم نصيحة قالها لى كبار الاطباء في أمريكا وانجلترا ، هو أن أواجه هذه الأزمة بالراحة النفسية والمرح والابتسام ، والابتعاد عن كل ما يثير أعصابي ويقتلني ه ان الشعب منه مثل جسم الانسان ، والأزمة التي تواجمه المجتمع ، لن تكون أخطر وأقدح من أزمة كالذبحة تهدد من تصيبه بالموت ه فاذا كان أكبر أطباء العالم يقولون ويؤكدون ان الجسد يستطيع مقاومة الأزمات الصحية بابتسامة مرحة ، فكذلك تستطيع الشعوب والأمم أن تواجه الأزمات بالضحك والمرح ٥ وقلت للوزير: انه لابد أن يأمر بمضاعفة ساعات ارسال البرامج الفكاهية ، ولابد أن يشجع مسارح الفكاهة ، ويشجع الشبان الذين يكونون فرقا فكاهية مثل فرقة ساعة لقلبك ، لقد اختفت هذه الفرقة ، بينما كان المفروض أن تكون لدينا عشرات من الفرق مثلها •

لا أستطيع أن أجزم بأن الوزير سوف ينفذ نصيحى ، ولكنه كان على أى حال مجاملا لبقا ، ولقد أرضيت ضميرى للحوه ، فاذا لم يجد للحوه ، فاذا لم يجد فاحده في المرافق في الوزارة ، ان الأحداث تفرض في كرسي الوزارة ، ان الأحداث تفرض في المرافي عو الرافي الوحيد الذي نستطيع أن في المرافي به المؤرث ،

الله، عرفت كيان المتعلم من متفاعة به شفائي من الذبحة، وآل هائي من الذبحة، وآل هائي في الفعول المركبة على المتحفية الكتكوتة مله ي والتي حالية على حديث صحفي، مامن بآل منفاعينا البيد المياه في حارة المتقابين ، فكتبت لها الديمين وكتبت لها الديمين وكتبت بها الديمين وكتبت الما الميان الذي المناه ويشابها كل همومي ، المناه المناه في السماه ، وإذا في الأرض ، تعبدني ، المناه الأرض وتفهمهم والمناه في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمنه من عالمي ودخلت عالمي وقور و النفوذ ، الها الرجل الماقل المتزن الحكيم الوقور ذو النفوذ ، الها لا تعرف طبعا أن حماقة الكهول أعمق وأبشع من حماقة الشباب ال زوجتي التي جاوزت الخمسين أمراة شعطاء لا تطاق النها ردفتها ارتفعت الى مرتبة الجنون ، ولو استسلمت لها سوف متنهي حياتي في لحظات ، سلوى أصغر من ابنتي سعاد ومنى ،

وأعاملها كما لو كانت ابنتي الثالثة ، ابنتي الصغرى ، والفارق الوحيد بينها وبين بناتي ، هو الحب الذي بيننا ، حب كامل يشمل الروح والجسد معا ، علاقتنا وثيقة ، هي في حاجـــة الى ، في حاجة الى حمايتي ونفوذي ، في حاجة الى نقودي وهداياي ، فى حاجة الى قلمي الذي يكتب لها الريبورتاجات الصحفية التي تقفز بها سلالم المجد الصحفى ، وأنا في حاجة الى نضارتها وصباها ومرحها وخفتها وطيشها ونزقها ه أنا في حاجة الي ساعات أنسى فيها مخاطر الذبحة وضغط الدم ، في حاجة الى لحظات أنسى فيها ضراوة المعركة التى أخوضها ضد الخصوم والأعداء ، يغير هذه اللحظات لا أستطيع مواصلة الحرب ، لن أسمح لهم بالانتصار على ، سأبذل أقصى ما أستطيع الأقضى عليهم واحدا واحدا ، انتظر اليوم الذي أمشى فيه وراء نعوشهم، ومن حسن الحظ أن امراضا أخطر وافتك بدأت تصيبهم ، اللهم لا شماتة . ولكن الدنيا بغيرهم سوف تكون أحسن . انهم أفاع ينتظرون الفرصة للوثب واللدغ القاتل • أنا أعــرف الشعب المسكين فتظاهروا بأنهم جهابذة وهم أجهل من دابة . ان الواحد منهم على استعداد لأن يبيع أمه مقابل سيارة هدية ، أو ريكوردر كاسيت من مليونير من مليونيرات البترول ، الخطر الأول على البلد هو الحمر ، والخطر الثاني هو هؤلاء المرتزقة الانتهازيون ، والذين يدسون لي ويريدون القضاء على شهرتي

ومجدى ونفوذي بأي ثمن ٥ انني أعجز تماما عن الوصول الي معنى مفيد أو جملة لها قيمتها الفكرية أو الأدبية في كل ما يكتبيون ٥ انهم يحاولون تقليد أسلوبي فاذا بهم يسقطون في هوة النهريج والاسفاف ، التأييد الذي أساند به السلطة ، يقلدونه فيتحول الى نفاق • النصائح التي أهمس بها في آذان المسئولين يمسخونها فتتحول الى تخريف وشطحات ، انهم لا يقنعون أحدا ٥ الجميع يسخرون منهم ٥ الجميع يحتقرونهم ولا يثقون في كلمة واحدة مما يكتبون • وهنا مكمن الخطورة • فاذا فقد القراء الثقة بالكتاب ، فسينجم عن ذلك فراغ هائل في عقول الناس يملؤه الحمر والفوضويون والعفاريت الزرق بأفكارهم الفوضوية الملحدة ، ويكون الخراب ، وتكون الطامة الكبرى ٥ اننا في حاجة الى تطهير جونا الثقافي من هذه الأوبئة الأدبية والصحفية ، تنخلص من كل تلك الاتجاهات اليسارية التي تخفى وراءها عمالة سافرة أو مقنعة للشيوعية والأممية الدولية ، تتخلص من كل الكتاب الانتهازيين المنافقين الذين يبيمون أقلامهم للولارات البترول وغير البترول ، تتخلص من الكتاب الذين عاشوا على الحقد والارهاب خلال السنوات التي مضت وعاني فيها الشعب من أفظم ألوان البطش والطغيان • تتخلص من الكتاب المرضى الذين سيقطوا في يراثن المرض وعجزوا عن التصدي له ، فانعكس الياس في كتاباتهم وتسربت المرارة الى

أقلامهم ، ولم يفلحوا في تقليد ما فعلته أنا اذ قاومت المرض وواصلت نشر التفاؤل والحب بين القراء ،

لاثنك أنه من سوء حظ هذه الأمة أن تكون عقيمة فى الكتاب الكبار والمفكرين الاحرار ، قليلون جدا ، بل هم أندر من النادر ، بل لعله لا يوجد كاتب واحد مشهور له قيمته وتأثيره غيرى أنا ،

انه من سوء حظى أنا أيضا ، فالمهمة أصبحت ثقيلة مضنية، والمشاكل ملحة ، والأزمات متلاحقة ، ولابد أن أواصل كفاحى ونضالي حتى أسقط شهيد القضية التي أدافع عنها .

لابد أن أشرع فورا فى كتابة مقالى ، بعد ذلك الأجتماع المضحك الذى عقدناه ، كان الوزير يتكلم بأسلوب ركيك ، سوف يتعلم من مقالى درسا فى صياغة الجمل ، وترتيب الأفكار وتنسيقها ، سأكتب عن الصلة بين آزمة الشرق الأوسط وسياسة الوفاق ، سوف أتعرض لأخطر مشكلة ، وهى الاقتصاد ،

آه ٥٠ لقد نسيت ٥٠ ويجب أن أكتب أولا ريبورتاج سلوى ٥ حيبتى سلوى ٥ قالت لى ليلة أمس : هل أنت دائما وقور ؟ قلت لها : هـل مللت الوقار ؟ قالت : أحيانا ٠ قلت : ماذا تعنين ؟ ٥٠ قالت : أحيانا أفتقد حماقة الشـباب وتهوره

واندفاعه ، قلت لها : ولكن هذا في امكاني يا حبيبتى ٥٠ كانت ليلة غريبة ، ركعت فيها على ركبتى كأنى روميو ثم قبلت بمنتهى التهور والطيش أصابع قدميها ، لابد أن أكتب الريبورتاج الذي وعدتها به عن الاجهاض بين المؤيدين والمعارضين ،

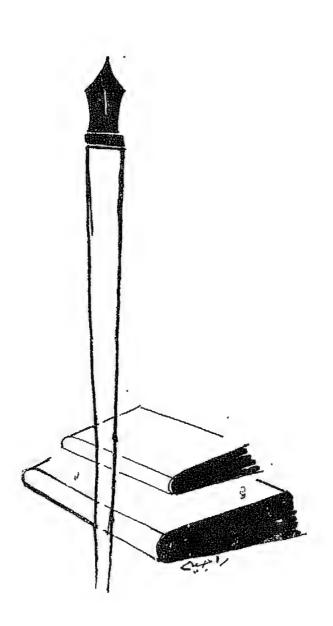

فلفل سايس جاراج باحدى عمارات شارع من أهم شوارع الاسكندرية ، طريق أبو قير ، أو طريق الحرية ، أو طريق جمال عبد الناصر ، ولكل واحد أن يختار الاسم المناسب ، حسب مزاجه ، أو حسب رأيه السياسى ، ولكن فلفل لا يهتم بالاسماء ، فهو صاحب مزاج خاص يجعله يختفى أحيانا من الجاراج ، ليهبط أصحاب المرصيدس والبويك والفولكس ونصر ٢٨ من مساكنهم ، فينادون عليه : يا فلفل يا فلافل ، ثم يضطرون الى دفع السيارات وزحزحتها بأيديهم ، ليخرجوا بعرباتهم الى الطريق ، وهم يلعنون فلفل وأيامه ، حتى اذا صادف بعرباتهم الى الطريق ، وهم يلعنون فلفل وأيامه ، حتى اذا صادف الن قابلوه تلبستهم حالة من السماحة ، ونسوا غضبهم ، لأن

الرجل قادر دائما على أن يقدم أعذاره الغريبة الساحرة ، انه يعتذر بجسمه القصير ، النحيف ، الذي يتحرك كلاعب اكروبات بين السيارات ، وأعمدة الجاراج ، ليخرجها بسهولة وسرعة ، وفي نفس الوقت يدغدغ أذنى و حب السيارة بحكاية ،

صوت وردة ينطلق من أكثر من نافذة ، يمد فلفل ذراعيه في حركة راقصة الى السيارة المرسيدس ، وينحنى ليجذبها بطريقته الخاصة من عجلتها الأمامية ، قائلا وكأنه يحدث نفسه:

« وهل بعد ( الست ) غناء ٥٠ الله يرحمك يا ست » ٠

وبينما تنزلق العربة فى خفة ، وصاحبها يرقب فى حذر خشية أن يصطدم بسيارة مجاورة ، يرفع فلفل صوته مع اندفاع السيارة الى الخارج :

« الله يرحمها ، كانت تحبنى ، كانت تأتى الى الاسكندرية، فترسل الى لازورها فى بيتها وتسألنى: هل أنت مبسوط يا فلفل ، أقول لها: مبسوط بوجودك يا ست ، فتضحك ، كانت ابتسامتها حلوة ، مثل صوتها الحلو ، وتقول لى : أنا أيضا مبسوطة يا فلفل ، طالما أنت مبسوط » ،

ويقفز فلفل الى باب السيارة يفتحه ليركب صاحبها ، الذي

أصبح كالمنوم وقد سيطرت عليه ، دون أن يدرى ، حركات فلفل وحكايته عن « الست » .

ويمسك فلفل بالفوطة الصفراء ، لينظف الزجاج الأمامي ، وفي هذه المرحلة ، ينظر الى الراكب عبر الزجاج ، ويوجه اليه الحديث مباشرة :

« ذات مرة طلبتنى فى منتصف الليل ، وقالت لى : انا محتاجة لك يا فلفل ، قلت لها : رقبتى يا ست ، قالت : أريد السفر الى القاهرة الآن والسواق مريض ، قلت لها : سوف نكون فى القاهرة باذن الله ، قالت : أنا أعرف شلطارتك فى السواقه ، قلت لها : أنا تربية مستر « شلكر » الذى كان صاحب أكبر جاراج فى محطة الرمل ، كانت عنده سيارات سباق ، لا يسمح لأحد فى الدنيا أن يمسها سواى ، كنت أخرج بها من الجاراج بسرعة مائة كيلو ، ولا يهتز له رمش ، تعرف سعادتك ، أنا سافرت معها فى الطريق الصحراوى وحدنا ووصلنا بيتها فى الزمالك فى ساعتين ، وهى مطمئنة تماما ، ليلته سمعتنى أغانى ، لم يسمعها أحد ، ولن يسمعها أحد ،

وهنا يضحك صاحب المرسيدس ويقول ساخرا: ـ متى تبطل تعاطى السطل يا فلفل • • ينظر اليه فلفل فى وجوم ويقول حزينا: - لا أعرفه يا سعادة البك • يقول الرجل هازئا:

\_ وهل عرفت حقاً أم كلثوم ؟

فيجيب فلفل في عتاب وحسرة :

\_ ست الكل ٠٠ كانت لا تحب أحدا فى الدنيا مثل حبها لى ٠

وتنطلق المرسيدس ، يشيعها فلفل بنظرات شاردة ، وتقبض يده على الفوطة الصفراء ، ويمشى محنى الظهر ، وكأنه فقد كل نشاطه ليجلس فى ركن معتم فى الجاراج ، به علب صفيح قذرة ، بعضها فيه بقايا طعام ، أو بقايا شاى ، أو ماء للسيارات أو الشرب ، وكومة من الخرق ، يرقد عليها اذا أراد النوم ، وغالبا ما تأتى قطة سوداء لترقد بجواره ، يتبادل معها نظرات صامتة ، ويرقبها فى استسلام ، وهى تقلب علب الصفيح لتلعقها وتنظفها ،

لا أحد يعرف ، ولا فلفل نفسه: هل هو عجوز أم شاب ؟ وجهه أسمر ملىء بالتجاعيد وعيناه ضيقتان لونهما بنى داكن ، تومضان أحيانا ببريق نافذ فيه جسارة ولا يخلو من قحة ، ويحدث هذا ، غالبا ، عندما يتحدث فلفل عن براعته في قيادة

السيارات ، فهو عندئذ يميل الى كفة الشباب ، لولا شعرد الأكرت الأشيب الذى يلفت النظر آكثر من غيره ، عندما يتكوم ذاهلا فى ركنه المعتم ، فاذا ما فاجأه صاحب سيارة كان ينادى عليه ، وهو فى هذه الحال تراجع فى صراخه ، أمام شيبه الوقور ، وهيئته التى تحوله الى كائن ضعيف ، وكهل لا حول له ولا قوة ،

ذات مرة ، كاد صاحب « البويك » الرجل الغنى الذى يسكن فى الطابق التاسع ، أن يتسبب فى طرد فلفل من الجاراج يسمح فهو يصر على أن تقبع عربته فى مكان خاص من الجاراج يسمح لها بالخروج فى أية لحظة ، وكان فلفل حريصا على تنفيذ هذه التعليمات بدقة فاذا احتل صاحب سيارة أخرى هذا الموقع ، توسل اليه فلفل أن يبعد بسيارته عن المكان ، حتى لا يتعرض للأذى ، وينجح فلفل دائما فى توسلاته ، رغم أن بعض أصحاب للأذى ، وينجح فلفل دائما فى توسلاته ، رغم أن بعض أصحاب السيارات الأخرى كان يركبهم العناد ، فصاحب « البويك » لا امتياز له على صاحب سيارة نصر ٢٨ أو سيارة فولكس ،

يقول فلفل متوسلا شارحا موقفه الدقيق:

- الرجل شرير \*\* لا يتردد فى ايذائى \*\* وهذا لا يرضيك يا سعادة البك \*

وقال له أحد الذين ركبهم العناد ذات يوم ، وهو مهندس شاب صاحب سيارة فولكس عتيقة :

ــ هذا أمر لا يخصك ، قلله أنى صممت على وضع عربتي في هذا المكان ، واذا أراد شيئًا ، ، فليحدثني أنا ،

وقبل « فلفل » هذا المنطق ، ووقعت الواقعة ، فقد أفاق من رقدته على ركلات صاحب البويك متوعدا اياه بالطرد ، وقفز فلفل فى الهواء ، وأسرع يخرج العربة فى غمضة عين ، ويومها أنقذته حكاية « البويك » التى كان يملكها مستر شنكر:

« كانت الوحيدة من نوعها فى مصر ، ثمانية سلندرات ، ولا يعرف أحد أسرارها سواى ، أكبر ميكانيكية « طليان وجريك » فى البلد ، وقفوا أمامها حيارى ، تعرف سعادتك أن فى عربتك البويك هذه أسرارا لا يعرفها أحد ، تستطيع أن تقودها بغير استخدام قدميك ، الكاربيراتير يوزع البنزين بالكهرباء ، البويك أعظم سيارة فى الدنيا ، فى يوم دخل مستر شنكر الجاراج وقال لى : يا فلفل ، لا تحزن لما سأقوله لك ، قلت له : خير ، قال : الملكة نازلى رأت البويك وأعجبتها ، وفهمت ، قال : خذها واذهب بها اليها ، فهى تنتظرها فى رأس التين ، كانت قال : خذها واذهب بها اليها ، فهى تنتظرها فى رأس التين ، كانت واقفة عند الباب ، وأبواب السراى مفتوحة ، والحرس واقف على الجانبين ، ودخلت على سرعة مائة وأربعين ، ووقفت أمامها على الجانبين ، ودخلت على سرعة مائة وأربعين ، ووقفت أمامها ثقلها ذهبا ، قالت : أركب معك وأنت تسوقها ، وأخذنا لفة

فى حديقة السراى • قالت : أنت وحدك الذى يسوقها لى • قلت : الخواجة يفرط فى السيارة ، ولا يفرط فى • قالت : وأنت ماذا تريد • فلت لها : الخواجة غلبان ، لو تركت يتعب • فضحكت • وقالت : أنت مخلص يا فلفل • أطلب ما تشاء أعطيك، قلت لها : الحمد لله • أنا عندى ما أريد » •

وهنا خطر لصاحب البویك ، خاطر ، فنسى غضبه ، ولكن هذا الخاطر ، كان فيه نهاية فلفل .

كانت الحكاية التى تخلص بها فلفل من عناد المهندس صاحب العربة الفولكس العتيقة ، عن هارون الرشيد ، ورواها فلفل باللغة العربية الفصحى ، ويبدو أنه حفظها بعد أن سمعها كثيرا فى مكان ما ، الفرزة التى يتردد عليها ، أو مجلس البوابين فى ليالى الصيف أمام العمارة :

« خرج أمير المؤمنين هارون الرشيد هو ووزيره جعفر ليتفقد أحوال الرعية ، فمشى فى الأسواق متنكرا ، وتردد علم ندوات السمار ، فسمع ما لا يرضيه ، عن سوء الأحوال ، فالغلا يشتد ، والطعام يشتح ، ونظر هارون الرشيد الى وزيره جه غاضبا ، فاصفر وجهه وخاف ، وأراد أن يدافع عن نفسه ، فف فمه ليتكلم ، فقال له هارون الرشيد : أسكت ولا تتكلم ، فا أسمع منك رأيا بعد اليوم ، ولسوف يكون صاحب المشور

هو أول من ألقاه فى طريقنا من رعاياى • وكان أول من رآه هارون الرشيد : ما الذى يبكيك يا امرأة قلت : لا أجد طعاما لأولادى الرشيد : ما الذى يبكيك يا امرأة قلت : لا أجد طعاما لأولادى الجياع ، فأعطاها ما معه من دنائير ، وقال لها : خذى كلى أنت وعيالك • قالت المرأة : والله أنت خير من هارون الرشيد • قال لها : هارون الرشيد ما ذنبه يا امرأة ؟ قالت : لو كنت مكانه لسجنت كل وزرائه ، وعلى رأسهم جعفر ، وقتلتهم ، فينصلح الحال • قال هارون الرشيد : هذه هى مشورتك وهى خير مشورة • وذبح هارون الرشيد جعفر البرمكى • وكل البرامكة » •

ضحك المهندس متعجبا وسأله:

ـ این تعلمت هذا الکلام یا فلفل ؟

قال فلفل ٠

\_ وهل تظن أنى لم أتعلم ٠

قال المهندس:

\_ وباللغة العربية القصحي !

قال فلفل:

\_ نعم ٥٠ لغة القرآن الكريم ٠

واستولت الدهشة على المهندس ، ونسى عناده ، واتنهت أزمة فلفل .

تقول خادمة تعمل فى مسكنى بالطابق الرابع من العمارة ، انها شاهدت فريد الاطرش يقف بعربته أمام مدخل الجاراج ، ويتبادل الحديث مع فلفل ، فى نفس تلك الليلة ، التى أقام فيها فريد الاطرش حفلا ساهرا فى ستاد الاسكندرية ، ولم يصدقها أحد ، ولكن سيدة البيت ، وبناتها استربن فى الأمر ، وسألت صغرى البنات فلفل عن حقيقة الأمر ، فقال لها :

## ے نعم ۱۰ فهو صدیقی ۱

#### \*\*\*

صباح يوم ، جاء رجل يبحث عن فلفل ، وأخذه واختفيا ، ولما عاد فلفل بعد ذلك اللقاء ، كان صامتا يقابل أصحاب السيارات فى خمول ، لا يحكى ، ولا يرقص بجسده ، وظنوا أنه مريض ، ولكن فلفل كان مشغولا بفرصة العمر التى هبطت من السماء ، أن يقبض مائتى جنيه ، مقابل أن يستغل مهارته فى قيادة السيارات ، ليقود لورى محملا بالبضائع من الميناء الى خارج المنطقة الجمركية ،

سأل فلفل الرجل الذي جاء يعرض عليه المائتي جنيه: - كيف عرفتني ؟

قال له الرجل في ثقة:

رجلنا الكبير يعرفك جيدا • ويعرف أنك تستطيع أن تقود أي سيارة بجرأة • وعلى سرعة مائة وأربعين وأكثر •

سمأل فلفل:

\_ من هـو ؟

قال الرجل:

\_ هذا ليس شأنك ، لك أن تقبض النقود ، ولو قبلت ، أعطيك عشرة جنيهات ، وقبل دخول الميناء أعطيك بقية المائة ، وبعد خروجك من الميناء تأخذ المائة الثانية ،

قال فلفل على الفور:

۔ قبلت ہ

ولكنه سأل بعد قليل:

۔ هل هناك خطر ؟

قال الرجل:

ـ نحن على اتفاق مع البوليس ٠

سال فلفل:

۔ أكبد ؟

## قال الرجل:

- يوسف ابراهيم الضابط الكبير ، اتفق وقبض المعلوم. واخذ فلفل الجنيهات العشرة ، وغاب عن وعيه فى الغرزة ، وافتقده أصحاب السيارات ، وأرسلوا لصاحب الجاراج ، فأحضر لهم سايسا آخر ،

وفى اليوم المحدد ، قبض فلفل تسعين جنيها ، كانت أصابعه تتحسسها ، وهو يشعر بدوار ، وركب اللورى ، ودخل به الميناء ، ولم يترك مكان القيادة أثناء عملية الشحن ، كان مشغولا بتحسس الجنيهات التي يمتليء بها جيبه ، بعد قليل سوف يحصل على مائة أخرى هذه حقيقة لاشك فيها ، علم لا حلم ، حياة حقيقية ، لا حكايات واعتذارات ، واهانان وركلات ، وعلب صفيح ، وبقايا طعام وقطط ، بدأت الحياة يا فلفل ، سوف تعيش ملكا ، سوف يكون لك جاراج خاص مثل مستر شنكر وأحسن ، ستركب البويك ، النقود معك ، الأبواب مفتوحة أمامك ،

انتهى الشحن ، وقدد فلفل اللورى ، خارجا من بوابة الجمرك ، ولكنه فوجىء برجال شرطة يعترضونه ويريدون ايقافه وتفتيشه .

صرخ فيهم:

- لا أحد يفتش هذا اللورى • قال له أحد رجال الشرطة:

\_ عندنا أوامر ه

زعق فلفل:

- أنا أقول لك ، ان يوسف بك ابراهيم بنفسه أمر بعدم تفتيش هذا اللورى ،

نظر اليه رجل الشرطة ، في غير فهم ، وكأن ما سمعه لا يعنيه .

وصاح في جنوده أن يفتشوا الحمولة ٠

لعت عينا فلفل بجسارة وقحة ، واندفع بسيارته فجاة مقتحما الحواجز ، وانطلقت الصفارات ، ولكنه كان يعرف كيف يمضى فى طريقه ، بسرعة لا يجرؤ عليها أحد ، لا حواجز ولا أبواب ، ولا أجساد تقف أمامه وتلوح له أن يقف ، ولا حتى طلقات الرصاص التى كان يسمعها ، انطلق بسرعة مائة وأربعين هادرا ساحقا كل ما أمامه الى الخارج ، محتى وجدوا جثته ساقطة بين حطام اللورى ، وحطام الترام الذى اصطدمت به ،

### فهرس

| ٧  | أنت بخرجر أذيالها                     |
|----|---------------------------------------|
| ٤٩ | الرجل المناسب                         |
| 15 | قضت المحكمة بإحالة الأوراق إلى المفتى |
| ۷۵ | بيروت يا عزيزتي . هي بيروت            |
| ٩٥ | تأملات كاتب مشهور في آخر أيامه        |
| 99 | الموت على طريقة فلفل                  |





هذا هو العام السابع من عمر «مكتبة الأسرة» .. ومنذ سنوات طوال لم يلتف الناس حول مشروع تقافى كبير كما التقوا حول هذا المشروع الثقافي الضغم حتى أصبح مشروعهم الخاص، وطالبوا باستمراره طوال العام، واستجبنا لهذا المطلب الجماهيري العزيز إيمانًا منا بأهمية الكتاب؛ وبالكلمة الجادة العميقة التي يحتويها؛ في إعادة صياغة وتشكيل وجدان الأمة واستعادة دورها الحضاري العظيم عبر السنين.

لقد استطاعت «مكتبة الأسرة» .. أن تعيد الروح إلى الكتاب مصدرًا هامًا وخالدًا للثقافة في زمن الإبهارات التكنولوجية المعاصرة.. وها نحن نحتفل ببدء العام السابع من عُمر هذه المكتبة التي اصدرت (١٧٠٠) عنوانًا في أكثر من «٣٠ مليون نسخة» تحتضنها الأسرة المصرية في عيونها وعقولها زادًا وترائًا لايبلي من أجل حياة أفضل لهذه الأمة .. ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة في كل بيت،

سوزان مبارك



۱۵۰ قرش

مكتبة الأسرة 2000 مهربان القراءة للبميع To: www.al-mostafa.com